







# الامام علي خليفة رسول الله على وسر الله المكنون

سماحة المحقق السيد الحسني

الجزء الأول

توزيع <u>ه *لازل لمج*زّ لالبيضاء</u>

دار الرضا

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التدالز من التحميل

جَيْعُ لِلْمُعَوْقَ مَحَ فُوظَة

بسيانا والرحز إلرم

مكتهة

الامام الحسن العامسة النجف الأشرف ت ٣٢٠٧٤٣

تقريظ سماجة آخالك الشيخ الترسشريف المرسفين (طفظه الله تعالى). المرسفين

الدنام الم المؤمنين على النهم أخدالن مداله عليه وآله والتوم مدينة عله عندا له ومآخره جميع لغان الأرخى ومار رمزا مندا وضرفا لله فائزه جميع لغان الأرخى ومار رمزا مندا وضرفا لله فائزه جميع رحابها ومناهبهما ، و قد هامث العلاء ورجال النكري اهبه وعبتريا نه الثولة تحده فعوكلة العالمي لا هد للأبعادها وعن الن في فيما ئله السيدالثرين البيدا حيد فاسم الحسن وعن الن في فيما ئله السيدالثرين البيدا حيد فاسم الحسن زارره الله علوا و توفيقا > فيك فيك فيك في إلى بعضى كنا به في فيما ئل الدمام عليه البرم فنظرت الإبعضى على وينه فوجه تها شيقة ومم تعة وهي تحكي ما لهذا اله مام من النا أن عفراً والله عن الهرمم خيراً ووفقه للاستعاليا المناس المناس المالا عندا المرمم خيراً ووفقه للاستعاليا الناس المالا المناس المالا المناس المناس المالا المناس الم



#### المقدمة

### بسم الله الرحمٰن الرحيم وبه نستعين

وصلّى الله على ساداتنا محمّد وآله الطيبين الطّاهرين المعصومين، واللعنة الخالدة المؤبّدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيْدُهُبُ عَنْكُمُ الرِّجُسُ أَهُلُ البيتُ وَيُطَهِّرُكُم تَطْهِيراً﴾ (١).

السّلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي ومعدن الرّحمة، وخزّان العلم، ومنتهى الحلم، وأصول الكلام، وقادة الأُمم، وأولياء النعم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار، وساسة العباد، وأركان البلاد، وأبواب الإيمان، وأمناء الرّحمٰن، وصفوة المرسلين وعترة خيرة ربّ العالمين.

السّلام على أئمة الهدى، ومصابيح الدّجى، وأعلام التقى، وذوي النهى وأولي الحجى، وورثة الأنبياء، والمثل الأعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله، وحفظة سرّ الله، وحملة كتاب الله، وأهل الذكر، وأُولي الأمر،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

وبقيّة الله، وخيرته، وحزبه وعيبة علمه، وحجته وصراطه، ونوره وبرهانه، ورحمة الله وبركاته.

أشهد أنكم الأئمة الراشدون، المهديون، المعصومون المكرمون المقربون المتقون، الصادقون المصطفون، المطيعون لله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته الفائزون بكرامته، عصمكم الله من الزّلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدّنس، وأذهب عنكم الرّجس وطهركم تطهيراً.

هلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضلّ من فارقكم، وفاز من تمسّك بكم، من اتبعكم فالجنّة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه.

موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار، وهداة الأبرار، وحجج الجبّار، بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم يسلك إلى الرّضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن، كلامكم نور، فمعكم معكم، لا مع عدوّكم، آمنت بكم، وتولّيت آخركم بما تولّيت به أوّلكم، وبرئت إلى الله عزّ وجل من أعدائكم، ومن الجبت والطاغوت والشياطين، وحزبهم الظالمين لكم، والجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم، والغاصبين لإرثكم والشاكين فيكم، والمنحرفين عنكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار.

فثبتني الله أبداً ما حييت على موالاتكم، ومحبتكم، ودينكم، ووفّقني لطاعتكم، ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم، التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممّن يقتص آثاركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكرُّ في رجعتكم، ويملّك في دولتكم، ويشرّف في عافيتكم، ويمكّن في أيّامكم، وتقرّ عينه غدا برؤيتكم.

السَّلام عليكم يا سيدنا يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا مولانا يا

صاحب الفضل والطوائل، والمكرمات والنوائل، السلام عليكم يا مولانا يا باب الله، السلام عليكم يا عين الله الناظرة، ويده الباسطة، ونعمته السابغة، ونقمته الدامغة، السلام عليكم يا إمامنا يا قسيم الجنة والنار، السلام عليكم يا إمامنا يا نعمة الله على الأبرار، ونقمته على الفجار، السلام عليكم يا سيّدنا سيّد المتقين الأخيار، أشهد أنكم يا إمامنا طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر.

السلام عليكم يا مولانا وسيدنا نور الأنوار وسليل الأطهار، السلام عليكم يا إمامنا والدالأئمة الأبرار ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم يا ولي الله والشهاب الثاقب والنور العاقب، يا سليل الأطائب، السلام عليكم يا سرّ الله سيّدي بحق من اتمنكم على سرّه واسترعاكم أمر خلقه كونوا لي إلى الله تبارك وتعالى شفيعا، ومن النار مجيرا، وعلى الدّهر ظهيراً، صلّى الله عليكم سيّدنا ومولانا وإمامنا ورحمة الله وبركاته.

سيّدي ومولاي يا أمير المؤمنين، إنّ لساني أبكم، وعقلي قاصر، وقلمي عاجز عن بيان منزلتكم ومكانتكم وقدركم.

إنّي لأقف منحنيا أمام شسع نعلكم المبارك، معترفاً بالقصور، معرباً عن عجزي عن بيان قدركم، وعظمتكم، التي لا يمكن لعقولنا أن تدركها وتعيها بحقيقتها.

إنّ فضائل مولانا وسيّدنا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومناقبه كالبحر الذي لا يُدْرَكُ طرفاه، ولا يُبْلغُ جانباه، ولا يمكن الغوص إلى أعماقه.

فالمتحدّث عن مناقب الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه

عليه)، وعن فضائله، وعن كراماته، ومعجزاته وعظمته ومكانته، و . . . الخ . أمامه عوالم غير متناهية .

وأيضاً ورد عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «يا عليّ هلك فيك إثنان محب غال، ومبغض قال».

وأيضاً وردعنه على الله ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى علياً فقد عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني» وقد ذكر أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه) أن هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح، وصححه أيضاً الذهبي في تلخيص المستدرك.

وأيضاً ورد عن سيّدنا ومولانا رسول الله ﷺ أنّه قال: «عليّ مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وعن مسند الترمذي، ومستدرك الحاكم، وصواعق ابن حجر، أنهم عن رَسُول الله عَلَيْ كَيْف دار».

إليك يا سيّدي يا أمير المؤمنين وإلى سيّدنا رَسُول الله وَالْمُعْتَةُ وسيّدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء بضعة أبيها، وإلى أهل بيتكم وإلى المعصومين من ذرّيّتكم أقدم هذا المجهود الضئيل، سائلاً العذر، والقبول، والشفاعة عند الله تبارك وتعالى في يوم الفقر الأكبر، يوم الحساب، وأسأل الله تعالى أن يتقبّل مني مجهودي الضئيل وأن يرزقني شفاعتكم ويحشرني معكم إنّه سميع مجيب.

في سفينة البحار (الجزء الثاني صفحة ٥٧): «عن السيد المرتضى الرازي بسنده عن الإمام الحسن العسكري عليه أنه قال لأبي هاشم الجعفري: يابا هاشم سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرة السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة المؤمن بينهم محقّر والفاسق بينهم موقّر امراؤهم جائرون وعلمائهم في أبواب الظلمة سائرون اغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء واصاغرهم يتقدّمون على الكبراء كل جاهل عندهم خبير وكل محيل (١) عندهم فقير لا يميّزون بين المخلص والمرتاب ولا يعرفون الضّان من الذئاب علمائهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف وايم الله انهم من أهل العدوان والتحرّف يبالغون في حب مخالفينا ويضلّون شيعتنا وموالينا فان نالوا منصباً لم يشعوا(٢) عن الرّشا وان خذلوا عبدوا الله على الرّياء إلا أنهم قطّاع طريق المؤمنين (الدين خ ل) والدعاة إلى نحلة الملحدين فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وايمانه ثم قال يابا هاشم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هاشم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هاشم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هاشم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هاشم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هائم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هائم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هائم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هائم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هائم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه المياه ثم قال يابا هائم هذا ما حدّثنى أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه عن أبي عن أبي عن آبائه عن عن أبيا هائم عن عن أبيا هائم عن عن أبيا هائم عن أبيا هائم عن أبيا هائم عن أبي عن أبيا هائم عن أبي عن أبيا هائم عن أبيا هائ

سيّدي يا أمير المؤمنين إن في هذا الزمان رجال دين يدّعون حبّكم ويدّعون أنّهم أهل علم، قلوبهم منكدرة مظلمة. متعفّنة، تحمل السّموم القاتلة، يميلون إلى أعدائكم يا سيّدي ميلاً كبيراً ويبثون أفكاراً لهم، لعبت بهم الدنيا وجعلتهم فريسة في شباكها، فأصبحوا يتقلبون في زينتها، واهوائها إذا سمعوا بعض مناقبكم وكراماتكم، ومعجزاتكم بادروا إلى جحدها وانكارها ومحاولة إطفاء ذكرها بعدة وسائل يدلسون بها السّذج والبسطاء ويحاولون أن لا يبقى لها ذكر. ومن جهة أخرى يحاولون أن ينكروا مظلوميّاتكم بوسائل عديدة ولكن مهما حاولوا في ذلك فان محاولاتهم بإذن الله تبارك وتعالى تبوء بالفشل والإنهيار.

 <sup>(</sup>١) الكلمة هنا لعلّها محيل وليست واضحة تماماً في النسخة التي نقلنا عنها.

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن تكون الكلمة هنا يشبعوا (والله العالم).

ونسأل الله تبارك وتعالى تعجيل فرج سيّدنا وإمامنا ومولانا صاحب الأمر صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدّامه والمستشهدين بين يديه.

أيها القارىء الكريم هذا الكتاب جزءان: قد أثبتنا فيه أن إمامنا ومولانا أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) هو والأئمة المعصومون من ذريته خلفاء رسول الله على السلوبين وطريقين.

بيان: الكتاب الذي أذكر إسمه في كتابنا إنّما قصدت بذلك نسخة مطبوعة من الكتاب، فمثلاً إذا قلت: في بحار الأنوار الجزء ٤٠... قصدت بذلك أنه في نسخة مطبوعة من البحار رقم ٤٠، وإذا قلت مثلاً في تفسير مواهب الرحمٰن قال كذا... قصدت أنه في نسخة من نسخ مواهب الرحمٰن قال كذا... قصدت أنه في نسخة من نسخ مواهب الرحمٰن...

وأيضاً إذا قلت: قال أحد علمائنا... قصدت بذلك أنه في نسخة مطبوعة من كتابه...

وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لكلِّ خير. والحمد لله ربّ العالمين





#### حول ولادته المباركة

مولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولد في جوف الكعبة المشرفة وفارق الحياة بضربة في بيت الله في الكوفة، وهو في الصلاة، في شهر الله تبارك وتعالى.

وقد ذكر أنّ الضربة جاءت على موضع ضربة اللعين عمرو بن عبد ودّ العامري، يوم برز إليه أمير المؤمنين عليتها في معركة الأحزاب، وقد ذكر أنّه لم يجرؤ أحد على مبارزته ممّن كان مع رسول الله على الإمام وقد ورد عن الرسول الأكرم على المؤمنين أنّه قال بعد أن برز مولانا أمير المؤمنين لعمرو، «برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه».

نعم يوم كان في الجهاد أصيب الإمام بضربة في رأسه الشريف، ويوم كان في شهر رمضان في بيت الله في الصلاة أصيب بضربة الملعون عبد الرّحمن بن ملجم، بالسيف المسموم، فجمع الملعون ابنُ ملجم في قتله بين السيف والسّم، وقتل الأعداء ابنه الإمام الحسن بالسمّ، وابنه الإمام الحسين بالسمّ.

لعنة الله على أعدائهم وعلى أتباعهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

فالإمام أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) جاء إلى هذا العالم من بيت الله، الكعبة المشرّفة، وفارق هذا العالم بضربة ضربه إيّاها عدوّ الله الملعون ابن ملجم، في بيت الله، في شهر الله، في الصلاة في المحراب.

ولم يكن دخول أمّه السيّدة فاطمة بنت أسد (صلوات الله وسلامه عليها) إلى الكعبة المشرفة حين الولادة من الباب، بل انشق لها جدار الكعبة المشرفة، وفي ذلك دلالة أقوى على خرق العادة ودلالة أقوى على عدم صحة إسناد الأمر إلى الصدفة.

وقد ذكر أحد علمائنا أن الأثر لا يزال موجوداً على جدار الكعبة حتى اليوم بالرغم من تجدّد بناء الكعبة في خلال هذه القرون.

وذكر أيضاً أنه: قد ملأوا أثر الانشقاق بالفضّة، وأن الأثر يرى بكل وضوح على الجدار المسمّى بالمستجار، والعدد الكبير من الحجاج يلتصقون بهذا الجدار ويتضرّعون إلى الله تعالى في حوائجهم.

ولا شكّ أن هذه الواقعة العظيمة وهي إنشقاق جدار الكعبة من الأمور الخارقة للعادة ولا ينفيها العقل، إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير.

ونحن نذكر بعض الحوادث الخارقة للعادة.

مثلاً: النار طبيعتها الإحراق، وإسناد الإحراق إليها من البديهيّات الشابتة، المشركون أضرموا ناراً كبيرة بعد أن كسر الأصنام نبيّ الله إبراهيم (على نبيّنا وآله وعليه الصلوات والسلام) ووضعوه في آلة وقذفوه في تلك النار.

وقال تبارك وتعالى: ﴿ يُنارُ كُونِي برداً وسلاماً على إبراهيم ﴿ (١).

قال أحد علمائنا: «في الحديث \_ في تفسير هذه الآية \_: لما خاطب الله النار بقوله: «كوني برداً» كاد إبراهيم أن يموت من البرد، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٦٩.

«وسلاماً» فسلم إبراهيم من الموت بالبرد».

وكذلك عصا نبيّ الله موسى (على نبينا وآله وعليه الصلوات والسلام) وانقلابها إلى حيّة تسعى، وابتلاعها الحِبال والعِصيّ التي كانت تخيّل إليهم من سحرهم أنّها تسعى.

وهكذا ما قام به نبيّ الله عيسى (على نبينا وآله وعليه الصلوات والسلام): من إبراء الأكْمَه، والأبرَص، وإحياء الموتى و. . . الخ.

وكلّ هذه الحوادث الخارقة للعادة والطبيعة تستند إلى إرادة الله وقدرته، سبحانه وتعالى، إنّ الله عزّ وجل بيده الأمور كلّها، وهو على كلّ شيء قدير.

في بحار الأنوار الجزء (٣٥) يب (في رموز الكتاب يب: للتهذيب) «ولد عليه السلام بمكّة في البيت الحرام في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وقبض عليه السلام قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة، لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو أول هاشمي ولد في الإسلام من هاشميين، وقبره بالغري من نجف الكوفة.

قال في البحار بعد هذه الرواية: (قوله «أول هاشمي» ليس بسديد إذ إخوته كانوا كذلك وكانوا أكبر منه كما سيأتي. وقوله «ولد في الاسلام» لا ينفع في ذلك بل هو أيضاً لا يستقيم إذ لو كان مراده بعد البعثة فولادته عليته كان قبله، ولو كان مراده بعد ولادة الرسول والمنات فإخوته أيضاً كذلك مع أن هذا الاصطلاح غير معهود، والأصوب أن يقول كما قال شيخه المفيد رحمه الله. ويمكن أن تحمل الأولية على الإضافية).

وفي البحال أيضاً وروي عن عتّاب بن أسيد أنه قال: ولد أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليتلات بمكّة في بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب، وللنبي والمنطقة ثمان وعشرون سنة، قبل النبوة باثنتي عشرة سنة.

في بحار الأنوار الجزء(٣٥)ع، مع، ني (في رموز الكتابع: لعلل الشرائع، مع: لمعانى الأخبار، ني: لغيبة النعماني). الدَّقاق عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، عن ثابت بن دينار، عن سعيد بن جبير قال: قال يزيد بن قعنب: كنت جالساً مع العبّاس بن عبد المطّلب وفريق من عبد العزّى بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين عليتلاز وكانت حاملة به لتسعة أشهر، وقد أخذها الطلق فقالت: ربّ إنّي مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإنّى مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل، وإنّه بني البيت العتيق، فبحقّ الّذي بني هذا البيت وبحقّ المولود الذّي في بطني لمّا يسّرت عليّ ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أنّ ذلك أمر من أمر الله عزّ وجلّ، ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين عليتلات ثم قالت: إنَّى فضلت على من تقدَّمني من النساء لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله عزّ وجلّ سرّاً في موضع لا يحبُّ أن يعبد الله فيه إلا اضطراراً. وانّ مريم بنت عمران هزّت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطباً جنيّاً، وإنّى دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرواقها(١١)، فلمّا أردت أن أخرج هتف بي هاتف، يا فاطمة سمّيه علياً فهو عليٌّ، والله العليّ الأعلى يقول: إنَّى شققت اسمه من اسمى وأدّبته بأدبى، ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الّذي

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في العلل والبشائر وأرزاقها وفي (ك) و(ت): واوراقها.

يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدّسني ويمجدني، فطوبي لمن أحبّه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه.

وفي بحار الأنوار: \_ضه (في رموز الكتاب ضه: لروضة الواعظين): قال جابر بن عبد الله الأنصاري: سألت رَسُول الله الله الله المنتخذ عن ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليتلا فقال: آه آه لقد سألتني عن خير مولد ولد بعدي على سنة المسيح عليتلا إنّ الله تبارك وتعالى خلقني وعلياً من نور واحد قبل أن خلق الخلق بخمسمأة ألف عام. فكنا نسبتح الله ونقدسه، فلما خلق الله تعالى آدم قذف بنا في صلبه، واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعلي في الأيسر، ثم نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيبة، فلم نزل كذلك حتى أطلعني الله تبارك وتعالى من ظهر طاهر وهو عبدالله بن عبد المطلب فاستودعني خير رحم وهي آمنة، ثم أطلع الله تبارك وتعالى علياً من ظهر طاهر وهو أبو طالب واستودعه خير رحم وهي فاطمة بنت أسد.

ثم قال: يا جابر ومن قبل أن وقع عليٌّ في بطن أمّه كان في زمانه رجل عابد راهب يقال له المثرم بن دعيب بن الشيقتام (١)، وكان مذكوراً في العبادة، قد عبد الله مائة وتسعين سنة ولم يسأله حاجة، فسأل ربّه أن يريه وليّاً له، فبعث الله تبارك وتعالى بأبي طالب إليه، فلمّا أن بصر به المثرم قام إليه فقبّل رأسه وأجلسه بين يديه، فقال: من أنت يرحمك الله؟

قال: رجل من تهامة، فقال: من أيّ تهامة؟ قال من مكة، قال: ممّن؟ قال من عبد مناف، قال: من أيّ عبد مناف؟ قال: من بني هاشم، فوثب إليه الراهب وقبّل (٢) رأسه ثانياً وقال: الحمد لله الذي أعطاني مسألتي ولم يمتني

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: رعيب بن شيقنام، وفي الفضائل: رغيب الشيقبان.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: فقبل.

حتى أراني وليه، ثم قال (١): أبشر يا هذا فإنّ العليّ الأعلى قد ألهمني إلهاماً فيه بشارتك، قال أبو طالب: وما هو؟ قال: ولد يخرج من صلبك هو وليّ الله تبارك وتعالى اسمه وتعالى ذكره، وهو إمام المتقين ووصيّ رسول ربّ العالمين (٢)، فإن أدركت ذلك الولد فاقرءه مني السلام وقل له: إن المثرم يقرء عليك السلام (٣) وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّك وصيّه حقّاً، بمحمّد يتم النبوة وبك يتم الوصيّة (١).

قال: فبكى أبو طالب وقال له: ما اسم هذا المولود؟ قال اسمه عليّ، فقال أبو طالب إنّي لا أعلم حقيقة ما تقوله إلاّ ببرهان بيّن ودلالة واضحة، قال المثرم: فما تريد أن أسأل الله لك أن يعطيك في مكانك ما يكون دلالة لك؟ قال: أبو طالب: أريد طعاماً من الجنّة في وقتي هذا، فدعا الراهب بذلك فما استتمّ دعاؤه حتّى أتي بطبق عليه من فاكهة الجنة (٥) رطبة وعنبة ورمّانة فتناول أبو طالب منه رمّانة ونهض فرحاً من ساعته حتّى رجع إلى منزله فأكلها فتحولت ماء في صلبه، فجامع فاطمة بنت أسد فحملت بعليّ عيتلا وارتجّت الأرض وزلزلت بهم أيّاماً حتى لقيت قريش من ذلك شدّة وفزعوا وقالوا: قوموا بآلهتكم إلى ذروة أبي قبيس حتّى نسألهم أن يسكّنوا ما نزل بكم وحلّ بساحتكم، فلمّا اجتمعوا على ذروة جبل أبي قبيس فجعل يرتج ارتجاجاً حتّى (٢) تدكدكت بهم صمّ الصخور وتناثرت،

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ثم قال له ا هـ.

 <sup>(</sup>۲) في التعليقة: في المصدر: ووصى رسول الله، وفي الفضائل، ووصى رسول رب العالمين وفي (م) وكذا (ح) ووصى رسول الله رب العالمين.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: يقرؤك السلام.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وكذا في الفضائل: «تتم» في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: من فواكه الجنة.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: ليست في المصدر كلمة «حتى».

وتساقطت الآلهة على وجهها، فلمّا بصروا بذلك قالوا: لا طاقة لناسما حلّ بنا، فصعد أبو طالب الجبل وهو غير مكترث بما هم فيه، فقال: أيّها الناس<sup>(۱)</sup> إنّ الله تبارك وتعالى قد أحدث في هذه اللّيلة حادثة، وخلق<sup>(۲)</sup> فيها خلقاً، إن لم تطيعوه ولم تقرّوا بولايته وتشهدوا بإمامته لم يسكن ما بكم ولا يكون لكم بتهامة مسكن، فقالوا: يا أبا طالب إنّا نقول بمقالتك، فبكى أبو طالب ورفع يده إلى الله عزّ وجلّ (۳) وقال: «إلهي وسيّدي أسألك بالمحمّدية المحمودة وبالعلويّة العالية وبالفاطميّة البيضاء إلاّ تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهليّة وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها.

فلمّا كانت اللّيلة التي ولد<sup>(1)</sup> أمير المؤمنين عليته أشرقت السماء بضيائها، وتضاعف نور نجومها وأبصرت من ذلك قريش عجباً، فهاج بعضها في بعض وقالوا: قد أحدث في السماء حادثة، وخرج أبو طالب وهو يتخلّل سكك مكّة وأسواقها ويقول: يا أيّها الناس تمّت حجّة الله، وأقبل الناس يسألونه عن علّة ما يرونه من إشراق السماء وتضاعف نور النجوم فقال لهم: أبشروا فقد ظهر في هذه الليلة وليّ من أولياء الله يكمّل الله فيه خصال الخير ويختم به الوصيّين، وهو إمام المتّقين، وناصر الدين، وقامع المشركين وغيظ المنافقين، وزين العابدين ووصيّ رسول ربّ العالمين، إمام هدى ونجم عليّ، ومصباح دجي<sup>(٥)</sup> ومبيد الشرك والشبهات، وهو نفس اليقين ونجم عليّ، ومصباح دجي<sup>(٥)</sup> ومبيد الشرك والشبهات، وهو نفس اليقين

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: يا أيها الناس.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: حلق،

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: ورفع إلى الله تعالى يديه.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: ولدُّ فيها.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: كذا في المصدر: وفي نسخ الكتاب «ومفتاح دجي» والظاهر أنه

ورأس الدين، فلم يزل يكرّر هذه الكلمات والألفاظ إلى أن أصبح، فلمّا أصبح غاب عن قومه أربعين صباحاً.

قال جابر: فقلت: يا رسول الله إلى أين غاب؟ قال: إنّه مضى يطلب المثرم، كان وقد مات في جبل اللّكام فاكتم يا جابر فإنّه من أسرار الله المكنونة (۱) وعلومه المخزونة، إنّ المثرم (۲) كان وصف لأبي طالب كهفاً في جبل اللّكام وقال له: إنّك تجدني هناك حياً (۳) أو ميّتاً. فلمّا مضى أبو طالب إلى ذلك الكهف ودخل إليه وجد المثرم ميّتاً جسداً ملفوفة مدرّعة (٤)، مسجى بها إلى قبلته فإذا هناك حيّتان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء وهما يدفعان عنه الأذى، فلمّا بصرتا بأبي طالب غربتا في الكهف ودخل أبو طالب يدفعان عنه الأذى، فلمّا بصرتا بأبي طالب غربتا في الكهف ودخل أبو طالب وتعالى بقدرته المثرم فقام قائماً يمسح وجهه وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا وتعالى بقدرته المثرم فقام قائماً يمسح وجهه وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ عليّاً وليّ الله والإمام بعد نبيّ الله».

فقال أبو طالب: أبشر فإنّ عليّاً قد طلع إلى الأرض، فقال: ما كانت علامة اللّيلة الّتي طلع فيها؟ قال أبو طالب: لمّا مضى من اللّيل الثلث أخذت فاطمة (٥) ما يأخذ النساء عند الولادة فقلت لها: ما بالك(١) يا سيدة النساء؟ قالت إني أجد وهجاً، فقرأت عليها الاسم الّذي فيه النجاة فسكنت، فقلت

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: المكتومة.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وأن المرثم.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: كذا في المصدر: و(ح) وفي سائر نسخ الكتاب «تحمدني هناك» وهو مصحف.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: ملفوفاً في مدرعته.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: أخذت فأطمة فيها اهر.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: مالك.

لها إنّي أنهض فآتيك بنسوة من صواحبك يعنك (١) على أمرك في هذه اللّيلة، فقالت (٢): رأيك يابا طالب فلمّا قمت لذلك إذا أنا بهاتف هتف من زاوية البيت وهو يقول: أمسك يا أبا طالب فإنّ ولي الله لا تمسّه يد نجسة، وإذا أنا بأربع نسوة يدخلن (٣) عليها، وعليهنّ ثياب كهيئة الحرير الأبيض، وإذا رائحتهنّ أطيب من المسك الأذفر، فقلن لها: السلام عليك يا وليّة الله، فأجابتهنّ ثمّ جلسن بين يديها ومعهنّ جؤنة من فضة وأنسنها (٤) حتّى ولد (٥) أمير المؤمنين عليت للا فلما ولد انتهيت إليه فإذا هو كالشمس الطالعة وقد سجد على الأرض وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله (٦) وأنّ محمّداً رسول الله وأشهد أنّ عليّاً وصيّ محمّد رسول الله، وبمحمّد يختم الله النبوّة وبي يتم الوصيّة وأنا أمير المؤمنين».

فأخذته واحدة منهن من الأرض ووضعته في حجرها، فلمّا نظر عليّ في وجهها ناداها بلسان ذلق ذرب: السلام عليك يا أمّاه، فقالت وعليك يا بنيّ (٧)، فقال: ما خبر والدي؟ قالت: في نعم الله ينقلب وصحبته يتنعم. فلمّا سمعت ذلك لما تمالكت (٨) أن قلت: يا بنيّ ألست بأبيك؟ قال: بلى ولكنّي وإيّاك من صلب آدم وهذه أمّي حواء، فلمّا سمعت ذلك غطّيت رأسي بردائي وألقيت نفسي في زاوية البيت حياء منها ثم دنت أُخرى ومعها جؤنة فأخذت عليّاً فلمّا نظر إلى وجهها قال: السلام عليك يا أختي، قالت:

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: تعينك.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: قالت.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: دخلن.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: فانسنها.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: كذًّا في المصدر: وفي نسخ الكتاب: «انتهيت إلينا» وهو مصحف.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: واشهد أن.

<sup>(</sup>٧) في التعليقة: في المصدر: وعليك السلام يا بني.

<sup>(</sup>A) في التعليقة: في المصدر: لم اتمالك.

وعليك السلام يا أخي قال: فما خبر عمّي قالت: خير وهو يقرء (١) عليك السلام فقلت: يا بني أيّ أخت هذه وأي عمّ هذا؟ قال: هذه مريم ابنة (٢) عمران وعمّي عيسى ابن مريم وطيّبته بطيب كان في الجؤنة، فأخذته أخرى منهنّ فأدرجته في ثوب كان معها، قال: أبو طالب: فقلت: لو طهّرناه لكان أخف عليه، وذلك أنّ العرب كانت تطهّر أولادها، فقالت: يا أبا طالب إنه ولد طاهراً مطهّراً، لا يذيقه حرُّ الحديد في الدنيا إلاّ على يد رجل (٣) يبغضه الله ورسوله وملائكته والسموات والأرض والبحار، وتشتاق إليه النار، فقلت من هذا الرجل؟ فقلن: ابن ملجم المراديّ لعنه الله، وهو قاتله في الكوفة سنة ثلاثين من وفاة محمّد المراديّ لعنه الله، وهو قاتله في الكوفة سنة ثلاثين من وفاة محمّد المراديّ المناه الله،

قال أبو طالب: فأنا كنت في استماع قولهن ثمّ أخذه محمّد بن عبد الله ابن أخي من يدهن ووضع يده في يده وتكلّم معه، وسأله عن كل شيء فخاطب محمّد المنتخصية عليّاً بأسرار كانت بينهما ثمّ غبن النسوة فلم أرهن فقلت في نفسي: لو عرفت المرأتين الأُخريين فألهم الله عليّاً فقال: يا أبي أما المرأة الأولى فكانت حوّاء، وأمّا الّتي أحضنتني فهي مريم بنت عمران الّتي أحصنت فرجها، وأمّا الّتي أدرجتني في الثوب فهي آسية بنت مزاحم وأمّا أحصنت فرجها، وأمّا الّتي أدرجتني في الثوب فهي آسية بنت مزاحم وأمّا صاحبة الجؤنة فهي أمّ موسى بن عمران، فالحق بالمثرم الآن وبشره وخبره بما رأيت فإنّه في كهف كذا في موضع كذا في موضع كذا في أخرجت حتى أتيتك وإنّه وصف الحيتين، فلمّا فرغ من المناظرة مع محمّد ابن أخي ومن مناظرتي عاد إلى طفوليّته الأولى فقلت: أتيتك أبشرك بما عاينته وشاهدت من ابني علي علي علي المثرم ثمّ سجد شكراً لله ثمّ تمطّى فقال: غطّني بمدرعتي علي علي المثرم ثمّ سجد شكراً لله ثمّ تمطّى فقال: غطّني بمدرعتي

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ويقرء.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: بنت.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: يد.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: ليست في المصدر: كلمة «في».

فغطّيته فإذا أنا به ميّت كما كان فأقمت ثلاثاً أُكلّم فلا أجاب (۱) فاستوحشت لذلك وخرجت الحيتان فقالتا لي: السلام عليك يا أبا طالب فأجبتهما ثمّ قالتا لي: الحق بوليّ الله فإنّك أحقّ بصيانته وحفظه من غيرك فقلت لهما: من أنتما؟ قالتا: نحن عمله الصالح خلقنا الله من خيرات عمله فنحن نذبّ عنه الأذى إلى أن تقوم الساعة فإذا قامت الساعة (۲) كان أحدنا قائده والآخر سائقه ودليله إلى الجنّة ثمّ انصرف أبو طالب إلى مكّة. قال جابر: فقلت يا رسول الله الله أكبر!! الناس يقولون: أبا طالب (۳) مات كافراً! قال: يا جابر الله أعلم بالغيب إنّه لمّا كانت اللّيلة الّتي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش فرأيت أربعة أنوار فقلت: إلهي ما هذه الأنوار؟ فقال يا محمّد هذا عبد المطّلب وهذا أبو طالب (٤) وهذا أبوك عبد الله، وهذا أخوك طالب، فقلت: إلهي وسيّدي فيما نالوا هذه الدرجة؟ قال: بكتمانهم الإيمان وقلمارهم الكفر، وصبرهم على ذلك حتى ماتوا (٥).

في بحار الأنوار: ضه: روى محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت عليّ بن الحسين عليّ لله يقول: إنّ فاطمة بنت أسد ضربها الطلق وهي في الطواف، فدخلت الكعبة فولدت أمير المؤمنين عليتلا فيها.

وعن السيد الجميري هذه الأبيات:

ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والموليد

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فأقمت ثلاثاً فلا أجاب.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: القيامة.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: كذا في نسخ الكتاب وفي المصدر و(ت): فقلت يا رسول الله اكثر الناس يقولون أن أبا طالب ا هـ.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وهذا عمك أبا طالب.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: فبماذا نالوا.

ما لُفَّ في خِرَقِ القوابل مِثْلُه إلاّ ابسن آمنة النبسي محمّد لله وعن الشاعر محمّد بن المنصور السرخسي أنه قال:

ولسدته منجبة وكان ولادها في جسوف كعبة أفضل الأكنان

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): "ولم ينفرد أساطين الشيعة وعلماؤهم بذكر هذه المأثرة، بل شاركهم الكثير من علماء السنة كالمسعودي في مروج الذهب واثبات الوصية وعبد الحميد خان الدهلوي في سيرة الخلفاء وغيرهما من المحدثين. وأشار عبد الباقي العمري وعبد المسيح الانطاقي أيضاً إلى هذه الحادثة، وأنها من الأمور المتفق عليها، وأنها من خصائص الإمام ولم يشاركه أحدٌ قبله ولا بعده في هذه المكرمة، حتى قال محمود الآلوسي في شرح قصيدة عبد الباقي العمري ما هذا نصه: (وفي كون الأمير كرّم الله وجهه ولد في البيت أمرٌ مشهور في الدنيا وذُكِر في كتب الفريقين السُنة والشيعة. . . ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر وضعه، وأحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين، سبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين».

إنّ مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قد تفرّد بهذه الفضيلة العظيمة، والمنقبة الجليلة ولم يثبت أن ولد أحد قبله أو بعده في جوف الكعبة المشرفة، ولم يثبت أن جدار الكعبة المشرفة قد انشق لولادة أمّ غير السيدة فاطمة بنت أسد أم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيّين.

لقد ولد في جوف الكعبة المباركة، وضرب بالسيف على رأسه الشريف في بيت الله تبارك وتعالى، إنّ الإمام عليتلا عاش حياته في طاعة

المولى سبحانه وتعالى، وقد ورد عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه بعد الضربة في المسجد قال «فزت وربِّ الكعبة».

لقد ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله على الله المنظمة أنه قال: «عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».

في بحار الأنوار: شف: محمّد بن جرير الطبريّ، عن محمّد بن عبد الله، عن عمران بن محسن، عن يونس بن زياد، عن الربيع بن كامل ابن عمّ الفضل بن الربيع، عن الفضل ابن الربيع، أن المنصور كان قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن محمّد طلِيته قال: سألت جعفر بن محمّد بن على عليتلا على عهد مروان الحمار عن سجدة الشكر الّتي سجدها أمير المؤمنين عليتلا ما كان سببها؟ فحدّثني عن أبيه محمّد بن عليّ قال: حدّثني أبي علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب ﴿ مَن أَمُورُهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ وَجُّهُ فَي أَمْرُ مِن أَمُورُهُ فَحَسَنُ فَيَهُ بِلاَؤُهُ وعظم عناؤه فلمّا قدم من وجهه ذلك أقبل إلى المسجد ورسول الله المنتقلة قد خرج يصلّي الصلاة فصلّى معه فلمّا انصرف من الصلاة أقبل على رَسُول الله عَيْنَ الله عَالَيْنَ فَاعْتَنْقُهُ رَسُولُ الله عَلَيْنَ ثُمْ سأله عن مسيره ذلك وما صنع فيه فجعل عليّ عليّتلاز يحدّثه وأسارير رسول الله على تلمُّ تلم عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الما الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله عليه الله الله على ال حدثه، فلمّا أتى طَيْتِلار على حديثه قال له رَسُول الله وَ الله عَلَيْتُ الا أَبشُرك يا أَبا الحسن؟ قال: فداك أبي وأمّى فكم من خير بشّرت به قال: إن جبرئيل هبط عليّ في وقت الزوال فقال لي: يا محمّد هذا ابن عمك عليّ وارد عليك وإنّ الله عزّ وجلّ أبلي المسلمين به بلاءاً حسناً وإنّه كان من صنعه كذا وكذا، فحدّثني بما أنبأتني به، فقال لي: يا محمّد إنّه نجا من ذرّية آدم من تولّى شيث بن آدم وصي أبيه آدم بشيث، ونجا شيث بأبيه آدم، ونجا آدم بالله، يا محمّد ونجا من تولّى سام بن نوح وصي أبيه نوح بسام ونجا سام بنوح ونجا

نوح بالله يا محمد ونجا من تولّى إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن وصّي أبيه إبراهيم باسماعيل، ونجا إسماعيل بإبراهيم، ونجا إبراهيم بالله، يا محمّد ونجا من تولّى يوشع بن نون وصيّ موسى بيوشع، ونجا يوشع بموسى، ونجا موسى بالله، يا محمّد ونجا من تولّى شمعون الصفا وصيّ عيسى بشمعون، ونجا شمعون بعيسى، ونجا عيسى بالله، يا محمّد ونجا من تولّى عليّاً وزيرك في حياتك ووصيك عند وفاتك بعليّ، ونجا عليّ بك ونجوت أنت بالله عز وجل، يا محمّد إنّ الله عزّ وجلّ جعلك سيّد الأنبياء وجعل عليّاً سيد الأوصياء وخيرهم، وجعل الأئمة من ذرّيتكما إلى أن يرث الأرض ومن عليها.

فسجد عليّ عليّ الله جلّ الأرض شكراً لله تعالى، وإنّ الله جلّ اسمه خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين اليّك أشباحاً يسبحونه ويمجّدونه ويهلّلونه بين يدي عرشه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلاف عام، فجعلهم نوراً ينقلهم في ظهور الأخيار من الرجال وأرحام الخيرات المطهّرات والمهذّبات من النساء من عصر إلى عصر، فلمّا أراد الله عزّ وجلّ أن يبيّن لنا فضلهم ويعرفنا منزلتهم ويوجب علينا حقهم أخذ ذلك النور فقسمه قسمين: جعل قسماً في عبد الله بن عبد المطلب فكان منه محمّد سيّد النبيّين وخاتم المرسلين وجعل فيه النبوّة، وجعل القسم الثاني في عبد مناف وهو أبو طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فكان منه عليّ أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين، وجعله رسول الله وليّه ووصيّه وخليفته، وزوج ابنته وقاضي دينه، وكاشف كربته، ومنجز وعده، وناصر دينه.

## أسمائه الكريمة وعللها

عن إبن أبي الحديد أنه قال في شرح نهج البلاغة: «هو أبو الحسن،

على بن أبى طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطّلب واسمه شيبه بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصيّ، والغالب عليه من الكنية أبو الحسن، وكان ابنه الحسن عليتلاز يدعوه في حياة رسول الله ﷺ أبا الحسين. ويدعوه الحسين عليت للا أبا الحسن، ويدعوان رسول الله أباهما، فلما توفيّ النبي وَالْمُنْكُنُةُ دعواه بأبيهما وكنّاه رَسُول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُنَّةُ أَبَا تُراب: وجده نائماً في تراب قد سقط عنه رداؤه وأصاب التراب جسده، فجاء حتى جلس عند رأسه وأيقظه، وجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له: اجلس إنَّما أنت أبو تراب، فكانت من أحبّ كناه - صلوات الله عليه - إليه، وكان يفرح إذا دعى يها، فدعت بنو أميّة خطباءها يسبّوه بها على المنابر، وجعلوها نقيصة له ووصمة عليه، فكأنّما كسوه بها الحلى والحلل كما قال الحسن البصريّ. وكان اسمه الأول الّذي سمته به أمّه «حيدرة» باسم ابيها أسد بن هاشم، والحيدرة الأسد، فغير أبوه اسمه وسمّاه علياً، وقيل إنّ حيدرة اسم كانت قريش تسميه به، والقول الأول أصحّ يدل عليه خبره يوم برز إليه مرحب وارتجز عليه فقال: «أنا الذي سمّتني المّي مرحباً» فأجابه «أنا الّذي سمّتني أمّي حيدرة» وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله والمُثَالِينَا بأمير المؤمنين خاطبه بذلك جملة المهاجرين والأنصار، ولم يثبت ذلك في أخبار المحدّثين(١)، إلاّ أنهم قد رووا ما يعطي هذا المعنى وإن لم يكن اللَّفظ بعينه، وهو قول رسول الله المُنْصَائِةِ: «أنت يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة» وفي رواية أخرى «هذا يعسوب المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين» واليعسوب ذكر النحل وأميرها، روى هاتين الروايتين أحمد بن حنبل في المسند وفي كتابه فضائل الصحابة، ورواهما أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء. ودعى بعد وفاة رَسُول الله ﷺ بوصيّ رَسُول الله ﷺ لوصايته

<sup>(</sup>١) في التعليقة: (الروايات الواردة في ذلك الدالة على خطابه عليته بأمير المؤمنين في حياة الرسول عليته أ.

إليه بما أراده. وأصحابنا لا ينكرون ذلك ولكن يقولون، إنّها لم تكن وصيّته بالخلافة بل بكثير من المتجدّدات بعده أفضى بها إليه».

أقول: يا ابن أبي الحديد إذا كنت قد كذبت على الله بقوله «قدّم المفضول على الفاضل» فهل تتورّع عن الكذب على رسوله وعلى وصيّه أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما)؟

إن التعصب لمذهبك الفاسد، وعنادك قد أعميا قلبك وجعلاك لا تقرّ بالحقيقة.

يا ابن أبي الحديد إذا كان رسول الله والمنظمة قد نص على ولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب يوم غدير خم. وقد قال له إمامك عمر بن الخطاب بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ومع ذلك أنكرت أنت وأصحابك خلافة الإمام علي لرسول الله والمنظمة بعد وفاته والمنظمة الإمام كانت بالخلافة. لقد قال إمامكم عمر عن بأن وصايته والمنظمة للإمام كانت بالخلافة. لقد قال إمامكم عمر عن رسول الله والمنظمة عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي الهوى الله وحي يوحي اللهوى الله والمناهدة وحي يوحي اللهوى الله والمناهدة والمناهدة

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) (ع، مع) (في رموز الكتاب ع: لعل الشرائع، مع: لمعاني الأخبار) القطّان، عن ابن زكريّا القطّان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبديّ، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعيّ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: أخبرني عن الأنزع البطين، عليّ بن أبي طالب فقد اختلف الناس فيه، فقال له ابن عباس: أيّها الرجل والله لقد سألت عن رجل ما وطيء الحصى بعد

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآيتان: ٣ ـ ٤ .

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٥) (مع في رموز الكتاب مع: لمعاني الأخبار) الطالقاني، عن الجلودي ، عن المغيرة بن محمّد، عن رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن على عليته قال خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليته بالكوفة بعد منصرفه من النهروان، وبلغه أن معاوية يسبّه ويلعنه ويقتل أصحابه، فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رَسُول الله ﷺ وذكر ما أنعم الله على نبيّه وعليه، ثم قال: لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقامي هذا، يقول الله عزّ وجلّ ﴿وأمّا بنعمة ربّك فحدّث ﴾ اللّهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، وفضلك الذي لا ينسى، يا أيّها الناس إنّه بلغني ما بلغني، واتى أراني قد اقترب أجلى، وكأني بكم وقد جهلتم أمري، وأنا(١) تارك فيكم ما تركه رَسُول الله ﷺ كتاب الله وعترتي، وهي عترة الهادي إلى النجاة، خاتم الأنبياء وسيّد النجباء، والنبيّ المصطفى، يا أيّها الناس لعلَّكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي إلا مفتر، أنا أخو رسول الله والمُنْكِنِينُ ، وابن عمّه ، وسيف نقمته ، وعماد نصرته ، وبأسه وشدته، أنا رحى جهنم الدائرة، وأضراسها الطاحنة، أنا موتم البنين والبنات، أنا قابض الأرواح، وبأس الله الذي لا يرّده عن القوم المجرمين، أنا مجدّل الأبطال، وقاتل الفرسان، ومبيد (٢) من كفر بالرحمن، وصهر خير

<sup>(</sup>١) من التعليقة: (ني المصدر: اني).

<sup>(</sup>٢) من التعليقة: (في المصدر: مبير

الأنام، أنا سيد الأوصياء، ووصيّ خير الأنبياء، أنا باب مذيئة العلم، وخازن علم رسول الله ووارثه، وأنا زوج البتول سيّدة نساء العالمين فاطمة التقيّة الزكيّة البرّة (۱) المهديّة، حبيب الله، وخير بناته وسلالته، وريحانة رسول الله على المهديّة، حبيب الله، وولداي خير الأولاد، هل أحد ينكر ما أقول؟ أين مسلمو أهل الكتاب؟ أنا اسمي في الإنجيل «إليا» وفي التوراة «بريء» وفي الزبور «أريّ» وعند الهند «كبكر» وعند الروم «بطريسا» وعند الفرس «حبتر» وعند، الترك «بثير» وعند الزنج «حبثر» وعند الكهنة «بويء» وعند الحبشة «بشريك» وعند أمي «حيدة» وعند ظئري «ميمون» وعند العرب «عليّ» وعند الأرمن «فريق» وعند أبي «ظهير» ألا وإنّي مخصوص في القرآن «عليّ» وعند الأرمن «فريق» وعند أبي «ظهير» ألا وإنّي مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في دينكم، يقول الله عزّ وجل: ﴿إنّ السماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في دينكم، يقول الله عزّ وجل: ﴿إنّ الله مع الصّادقين﴾ أنا ذلك الصادق، وأنا المؤذّن في الدنيا والآخرة قال الله عزّ وجل: ﴿فَا لَنْ مَعْ دُنْ بينهم أن لعنة الله على الظللمين﴾ (٢).

أنا ذلك المؤذن وقال: «وأذان من الله ورسوله» فأنا ذلك الأذان، وأنا المحسن، يقول الله عزّ وجلّ ﴿إنّ الله لمع المحسنين ﴿ وأنا ذو القلب فيقول الله عز وجلّ ﴿إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ﴾ (٣) وأنا الذاكر يقول الله عزّ وجل ﴿الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾ (٤) ونحن أصحاب الأعراف، أنا وعمّي وأخي وابن عمّي، والله فالق الحبّ والنوى لا يلج النار لنا محبّ، ولا يدخل الجنّة لنا مبغض، يقول الله عزّ وجلّ ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ (٥) وأنا الصهر يقول الله عزّ وجلّ ﴿وهو الّذي رجال يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ (٥) وأنا الصهر يقول الله عزّ وجلّ ﴿وهو الّذي

<sup>(</sup>١) من التعليقة: (في المصدر: التقية النقية الزكية المبرة).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة قي، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية: ١٩١:

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٤٦.

خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً (١) وأنا الأذن الواعية يقول الله عزّ وجلّ : ﴿وتعيها أَذنٌ واعية ﴾(٢) وأنا السلم لرسول الله ﷺ يقول الله عزّ وجلّ ﴿ورجلاً سلماً لرجل﴾(٣) ومن ولدي مهديّ هذه الأمة.

(في بحار الأنوار): «بيان قوله: «أنا رحى جهنّم» أي صاحبها والحاكم عليها، وموصل الكفّار إليها، ويحتمل أن يكون على الاستعارة أي أنا في شدتي على الكفّار شبيه بها، قوله: «أنا قابض الأرواح» أي أقتلها فأصير سبباً لقبضها. أو أحضر عند قبضها ويكون بإذني، ويحتمل الحقيقة والأوسط أظهر. ويقال طعنه فجدله أي رماه بالأرض. والأبطال جمع البطل بالتحريك \_ وهو الشجاع قوله: «أن تغلبوا عليها» على بناء المعلوم أي تغلبوني عليها بأن تدّعوا أنّ ذلك لكم، أو على بناء المجهول أي يغلبكم الناس في المحاجّة فتزعموا أنّي لست صاحبها فتضلّوا. وقال الجزري:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقّة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) من التعليقة: في المصدر: وأنا.

الوطء في الأصل: الدوس بالقدم، فسمّى به الغزو والقتل لأنّ من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته».

في بحار الأنوار: ع: الحسين بن يحي بن ضريس، عن معاوية بن صالح عن أبي عوانة، عن محمّد بن يزيد وهشام الزواعيّ (١)، عن عبد الله بن ميمون، عن ليث عن مجاهد، عن ابن عمر قال: بينا أنا مع النبيّ والمحلّية في نخل المدينة وهو يطلب علياً إذا انتهى إلى حائط فأطلع فيه، فنظر إلى علي علي علي علي اللارض وقد اغبار فقال: ما ألوم الناس (٢) في أن يكتوك أبا تراب: فلقد رأيت علياً تمغّر وجهه، وتغيّر لونه واشتد ذلك عليه، فقال النبي والمحلّية ألا أرضيك يا علي؟ قال: نعم يا رسول الله فأخذ بيده، فقال: أنت أخي ووزيري وخليفتي بعدي في أهلي، تقضي ديني، وتبرى فقال: أنت أخي ووزيري وخليفتي بعدي في أهلي، تقضي ديني، وتبرى بعدي ختم الله له بالأمن والإيمان ومن أحبّك في حياة منك بعدي ختم الله له بعدي ختم الله له بالأمن والإيمان ومن أحبّك بعدك ولم يرك ختم الله له بعدي ختم الله له بعدي من الجاهلية، يحاسبه الله عزّ وجلّ بما عمل في الإسلام.

#### حول والديه عييه

يذكر أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه) أنّ أبا طالب وزوجته السيدة فاطمة بنت أسد كانا يبذلان كل ما في وسعهما في خدمة النبي والترفيه عنه حتى أنهما كانا يفضلانه على أولادهما في المطعم والملبس والعناية والخدمة، وقام أبو طالب بما قام من أنواع العطف والحنان والرعاية والاهتمام بشأن النبي والإشادة بمواهبه في السفر والحضر.

<sup>(</sup>١) من التعليقة: في المصدر: الزراعي.

<sup>(</sup>٢) من التعليقة: ليست في المصدر كلمة «في».

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥): «بيان: أبو طالب اسمه عبد مناف، وقال صاحب كتاب عمدة الطالب، قيل أن اسمه عمران وهي رواية ضعيفة رواها أبو بكر محمّد بن عبد الله الطرسوسيّ النسابة، وقيل اسمه كنيته، ويروى ذلك عن أبي علي محمّد بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفرالأعرج، وزعم أنه رأى خطّ أمير المؤمنين عليّ الله وحتب علي بن أبو طالب» ولكن حدثني تاج الدين محمّد بن القاسم النسّابة وجدّي لأمي محمّد بن الحسين الأسدي إنّ الّذي كان في آخر ذلك المصحف «علي بن أبي طالب» ولكن الياء مشبهة بالواو في خط الكوفي.

والصحيح أن اسمه عبد مناف وبذلك نطقت وصية أبيه عبد المطلب حين أوصى إليه برسول الله المرابعة وهو قوله:

أوصيك يا عبد مناف بعدي بسواحد بعد أبيده فرد

وقد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنه قد آمن بالنبي طليت في أوّل الأمر، ولم يعبد صنما قط. بل كان من أوصياء إبراهيم طليت فل واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى أن المخالفين كلّهم نسبوا ذلك إليهم وتواترت الأخبار من طرق الخاصة والعامة في ذلك وصنّف كثير من علمائنا ومحدّثينا كتاباً مفرداً في ذلك كما لا يخفى على من تتبّع كتب الرجال.

وقال ابن الأثير في كتاب جامع الأصول: وما أسلم من أعمام النبيّ والمستخطئة غير حمزة والعباس وأبي طالب عند أهل البيت عليها .

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٥): لي: (في رموز الكتاب لى: لأمالي الصدوق) إبن المتوكل، عن محمّد العطّار، عن سهل، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن ثابت عن حبيب بن أبي ثابت رفعه قال: دخل

رَسُول الله ﷺ على عمّه أبي طالب وهو مسجّى، فقال: يا عمّ كفّلت يتيماً وربّيت صغيراً، ثمّ أمر علياً بغسله.

وعن الاحتجاج، عن مولانا الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، أن أمير المؤمنين عليته كان ذات يوم جالساً في الرحبة والناس حوله مجتمعون فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أنت بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك معذّب في النار، فقال له علي عليته علي عليته الله فاك، والذي بعث محمّداً بالحقّ نبياً لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه الله فيهم، أبي معذّب في النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ والذي بعث محمّداً بالحقّ نبياً، إنّ نور أبي يوم القيامة يطفىء أنوار الخلائق (۱) إلا خمسة أنوار: نور محمّد على ونوري ونور الحسن والحسين (۲) ونور تسعة من ولد الحسين، فإنّ نوره من نورنا الذي (۳) خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم بالفي عام.

وعن عبد الله بن عباس قال: أقبل عليّ بن أبي طالب عليّ لا ذات يوم إلى النبي النبي الله بن عباس قال: أقبل عليّ بن أبي طالب عليّ فقال له وإنّا إليه راجعون فقال له رسول الله ماتت أمّي فاطمة بنت أسد قال: فبكى النبيّ المُنْ الله علي؟ فقال علي: يا رسول الله ماتت أمّي فاطمة بنت أسد قال: فبكى النبيّ المُنْ الله عليّ ، أما إنّها إن كانت لك أمّا فقد كانت لي أمّا ، خذ عمامتي هذه وخذ ثوبيّ هذين فكفنها فيهما، ومر النساء فليحسن غسلها، ولا تخرجها حتى أجيء فإليّ أمرها.

قال: وأقبل النبي المنطقة بعد ساعة وأخرجت فاطمة أمّ على عليت النبي المنطقة التبيّ على أحد قبلها مثل تلك علي عليت النبيّ على النبيّ على أحد قبلها مثل تلك

<sup>(</sup>١) في التعليفة (في المصدر: ليطفيء أنوار الخلائق كلهم).

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: (ونور الحسن ونور الحسين).

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: (ليست كلمة الذي في المصدر. ومن الأمالي: لأن نوره ١.٥٠.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: (ليست في المصدر كلمة (مه) وهي «ماً» الاستفهامية لحقتها هاء السكت.

الصلاة، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة ثم دخل إلى القبر فتمدّد فيه، فلم يسمع له أنين ولا حركة، ثمّ قال: يا عليّ ادخل يا حسن ادخل فدخلا القبر فلمّا فرغ ممّا احتاج إليه قال له: يا عليّ اخرج يا حسن اخرج فخرجا ثم زحف النبي المنتخفظة حتّى صار عند رأسها، ثمّ قال: يا فاطمة أنا محمّد سيّد ولد آدم ولا فخر، فإن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك؟ فقولي الله ربي، ومحمّد نبيّي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليّي، ثمّ قال: اللّهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، ثم خرج من قبرها، وحثا عليها حثيات، ثمّ ضرب بيده اليمنى على اليسرى فنفضهما، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي.

فقام إليه عمّار بن ياسر فقال: فداك أبي وأمّي يا رسول الله لقد صلّيت عليها صلاة لم تصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، فقال: يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي منّي، لقد كان لها من أبي طالب ولد كثير ولقد كان خيرهم كثيراً وكان خيرنا قليلاً، فكانت تشبعني وتجيعهم، وتكسوني وتعريهم، وتدهّنني وتشعثهم، قال: فلم كبّرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمّار التفتّ عن يميني فنظرت إلى أربعين صفّاً من الملائكة فكبّرت لكل صفّ تكبيرة، قال: فتمدّدك في القبر ولم يسمع لك أنين ولا حركة؟ قال: إنّ الناس يحشرون يوم القيامة عراة ولم أزل أطلب إلى ربّي عزّ وجلّ أن يبعثها ستيرة والّذي نفس محمد بيده ما خرجت من قبرها حتى رأيت مصباحين من نور عند يديها ومصباحين من نور عند رجليها وملكيها الموكّلين بقبرها يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة.

قال أحد علمائنا (نوّر الله تعالى ضريحه): «بل وكتب طائفة من العلماء والفضلاء مؤلفات واسعة قيمة حول إيمان أبي طالب امثال كتاب اسنى المطالب، وأبو طالب مؤمن قريش، وكتاب: الحجة على الذاهب إلى

تكفير أبي طالب، وفي المجلد السابع من الغدير لشيخنا الأميني ما يروي الغليل ولسيدنا أبي طالب عيسلا قصائد وأبيات في مدح النبي والتصديق بنبوته، وذكر الشيخ الأميني في السابع من الغدير عن بعض المؤرخين: أن الابيات التي قالها أبو طالب في مدح النبي والمؤرخين قد بلغت ثلاثة آلاف ونحن نقتطف أبياتاً تصرح بايمان أبي طالب وتفانيه في نصرة النبي، فقد كتب أبو طالب أبياتاً إلى النجاشي ملك الحبشة وهي:

ليعلم خيار النماس أن محمداً أتانا بهدي مثل ما أتيابه وقال أيضاً:

ألا أبلغا عني على ذات بينها ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً وقال يخاطب النبي:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد علمت بأن دين محمد وقال أيضاً:

ألم تعلموا أن أبنا لا مكذب فمأيمده رب العباد بنصره وقال أيضاً:

وزير كموسى والمسيح بن مريم فكسل بالمسيح بن مريم

لُـويّــاً وخُصّـا مـن لـوي بنـي كعـب رسولاً كموسى خُطّ في أول الكتب

حتى أوسّد في التراب دفينا وابشر بذاك وقر منك عيونا ولقد دعوت وكنت ثَم أمينا من خير أديان البرية دينا

للدينا ولا نعبأ بقول الأباطيل وأظهر دينا حقه غير باطل

ان ابن آمنة النبي محمداً عندي يفوق منازل الأولاد راعيت فيه قرابة موصولة وحفظت فيه وصية الأجداد

وعن ابن الأثير: إن أبا طالب رأى النبي عَلَيْتُ وعلياً يُصلّيان وعلى على يمينه فقال لجعفر رضى الله عنه: صِل جناح ابن عمك وصلّ عن يساره وفي رواية: فقام جعفر إلى جنب على فأحس النبي فتقدمهما، فأقبلوا على أمرهم حتى فرغوا فانصرف أبو طالب مسروراً، وأنشأ يقول:

إن عليكاً وجعفر راً ثقتي عند ملم الزمان والنوب لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما اخرى لأمرى من بينهم وأبرى 

وعن الشيخ محمّد بن إدريس، عن أبي الحسن العريضي، عن الحسين بن طحّان، عن أبي على، عن محمّد بن الحسن بن على الطوسى، عن رجاله، عن ليث المزادي قال: قلت لأبي عبد الله عليتلا سيّدى إنّ الناس يقولون إنّ أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، قال عليتلا: كذبوا والله إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفّة ميزان وإيمان هذا الخلق في كفّة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على ايمانهم. ثم قال عليتلان: كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبي وأمّه وعن أبي طالب في حياته، ولقد أوصى في وصيّته بالحج عنهم بعد مماته.

وعن السيد شمس الدين أبو على فخّار بن معدّ الموسويّ أنّه قال:

فهذه الأخبار المختصة بذكر الضحضاح وما شاكلها من روايات أهل الضلال وموضوعات بني أميّة وأشياعهم، وأحاديث الضحضاح جميعها تستند إلى المغيرة بن شعبة وهو رجل ضنين في حقّ بني هاشم لأنّه معروف بعداوتهم، وروي عنه أنّه شرب في بعض الأيام، فلمّا سكر قيل له ما تقول في إمامة بني هاشم؟ فقال: والله ما أردت لهاشميّ قطّ خيراً، وهو مع ذلك فاسق.

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «وقام أبو طالب بما قام من أنواع العطف والحنان والرعاية والاهتمام بشأن النبي والاشادة، بمواهبه في السفر والحضر ولأبي طالب علي الحظ الأوفر في القيام بتزويج النبي من السيدة خديجة والقضاء على المشاغبات والمنافسات التي كادت أن تحول دون ذلك الزواج الميمون.

ومواقف أبي طالب في سبيل التحفظ على النبي والدفاع عنه والحماية له من بدء بعثته إلى آخر حياة أبي طالب ـ مشكورة مذكورة في تاريخ المسلمين، واسلام أبي طالب عليسلا وايمانه بالنبي مما لا شك فيه عند كل مسلم منصف».

## حول أولاده وأزواجه وامهات أولاده صلوات الله عليه

في بحار الأنوار (الجزء ٤٢ صفحة ٤٧): د: كان له عليته وعشرون ذكراً وانثى. الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكنّاة بأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله علي المرابعة وأبو القاسم محمّد أمّه خولة بنت جعفر بن الحنفيّة، وعمر ورقيّة كانا توأمين أمّهما الصهباء، ويقال أمّ حبيب التغلبيّة، والعبّاس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء بكربلاء أمّهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكلابية، وله من أسماء بنت عميس الخثعمية يحيى وعون، وكان له من ليلى ابنة مسعود الدارميّة محمد الأصغر المكنّى أبا بكر وعبيد الله، وكان له خديجة وأمّ هانىء وميمونة وفاطمة لأمّ ولد وكان له من أم شعيب الدارميّة ـ وقيل أم مسعود المخزوميّة ـ أمّ الحسن ورملة. وأعقب لأمير المؤمنين عليه من البنين خمسة: الحسن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والحسين عين الله ومحمّد والعبّاس وعمر رضي الله عنهم.



# الفعل الثاني

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام أول من آمن وصلّى، أحاديث في إمامنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وليلة المبيت أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وومن الناس أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وإنّما وليّكم الله أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية التطهير الآية الكريمة تدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام) أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية المباهلة



## أمير المؤمنين عليه أول من آمن وصلى أحاديث في مولانا أمير المؤمنين

قال أحد علمائنا (نوّر الله تعالى ضريحه): «ولا بأس أن نذكر الشيء اليسير من الأحاديث التي تصرح بهذه الفضيلة الفريدة لعلي عليتلاز .

قال رَسُول الله ﷺ: أُوّلكم وروداً على الحوض أوّلكم اسلاماً علي بن أبي طالب. ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وابن أبي الحديد في شرحه.

وأخذ النبي بيد علي فقال إن هذا أول من آمن بي، وهذا أوّل من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر.

وقال أيضاً: لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى علي سبع سنين لأنا كنا نصلى وليس معنا أحد يصلي غيرنا».

وعن ابن أبي الحديد: وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى وآمن بالله ، وعبده، وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق، لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير: محمد رَسُول الله مَلْمُصَدَّدَ .

قال أحد علمائنا (نوّر الله تعالى ضريحه) ولشيخنا الأميني كلام لطيف قيم في هذا الموضوع (وكل كلامه لطيف) قال: واما نحن فلا نقول: إنه

(علياً) أول من أسلم بالمعنى الذي يحاوله ابن كثير وقومه، لأن البدئة به (الاسلام) تستدعي سبقاً من الكفر، ومتى كفر أمير المؤمنين حتى يسلم؟ ومتى أشرك حتى يؤمن؟ وقد انعقدت نطفته على الحنيفية البيضاء، واحتضنه حجر الرسالة وغذّته يد النبوة، وهذّبه الخُلق النبوي العظيم، فلم يزل مقتصا أثر الرسول قبل أن يصدع بالدين الحنيف وبعده، فلم يكن له هوى غير هواه، ولا نزعة غير نزعته (إلى أن قال) بل نحن نقول: إن المراد من إسلامه وايمانه وأوّليته فيهما وسبقه إلى النبي في الاسلام هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عين إلى السين وفيما قال أسلمت لربِّ العلمين وفيما قال سبحانه عن موسى عين ذ وأنا أول المؤمنين وفيما قال تعالى: عن نبيه الأعظم: ﴿ وأمن الرّسول بما أنزل إليه من رّبّه وفيما قال: ﴿ قل إنيَ المرت أن أكون أوّل من اسلم وفي قوله : ﴿ وأمرْتُ أن أسلم لربّ العلمين في أن أسلم لربّ العلمين السلم لربّ العلمين المربّ أن أسلم لربّ العلمين المربّ العلمين المربّ أن أسلم لربّ العلمين المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ المربّ المربّ المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ المربّ المربّ المربّ المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ العلمين المربّ المربّ المربّ المربّ المربّ العلمين المربّ المر

## الإمام علي عيه وليلة المبيت

عن السيد هاشم البحراني أنّه ذكر (١٤٠) آية من آيات القرآن ورد في روايات الشيعة والسنّة أنها نزلت في أمير المؤمنين عليمتلا

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْرِى نَفْسُهُ ابْتَغَاءُ مُرْضَاتُ اللهُ، وَاللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): ممّا أخرجه شيخنا العزّ المحدّث الحنبليّ الموصليّ في قوله تعالى: ﴿ وَمِن النّاسِ مِن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ﴿ نزلت في مبيت عليّ على فراش رسول الله صَلَيْتُ ورواه أبو بكر ابن مردويه أيضاً، وذكر ابن الأثير في كتابه كتاب الإنصاف الذي جمع فيه بين الكاشف والكشاف أنها نزلت في علي عليت وذلك حين هاجر النبي صَلَيْتُ وترك عليّاً في بيته بمكّة، وأمره أن ينام على فراشه ليوصل إذا أصبح ودائع الناس إليهم، وقال الله عزّ وجلّ لجبرائيل وميكائيل: إنّي قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيّكما يؤثر أخاه، فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله إليهما، ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إليه فاحفظاه من عدوه، فنزلا إليه فحفظاه: جبرئيل عليت عند رأسه وميكائيل عليّلا عند رجليه، وجبرئيل يقول: بخ بخ يا ابن ابي طالب من مثلك وقد باهي الله بك الملائكة؟

في بحار الأنوار الجزء (٣٦) يف (في رموز الكتاب يف: للطرائف): أحمد في مسنده في حديث طويل يرويه عن عمر بن ميمون في قوله: ﴿ومن النّاس من يشري﴾ الآية قال وشرى عليٌّ نفسه لبس ثوب رسول الله، ثمّ نام مكانه.

قال: وكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله الماضية ثمّ قال فيه: وجعل عليٌ يرمى بالحجارة كما يرمى نبي الله الماضية وهو يتضوّر، قد لف رأسه بالثوب لا يخرجه حتّى أصبح، ثمّ كشف رأسه فقالوا: لمّا كان صاحبك كلمّا نرميه بالحجارة فلا يتضوّر قد استنكر نا ذلك.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) قب (في رموز الكتاب قب: لمناقب ابن شهر آشوب) نزل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ٱبْتَغَاءُ

مرضات الله في علي عليت حين بات على فراش رسول الله. رواه إبراهيم الثقفي والفلكي الطوسي بالإسناد عن الحكم عن السدي، وعن أبي مالك، عن ابن عباس، ورواه أبو المفضل الشيباني، بإسناده عن زين العابدين عليت ، وعن الحسن البصري عن أنس وعن أبي زيد الأنصاري، عن أبي عمرو بن العلاء، ورواه الثعلبي عن ابن عباس والسدي، ومعبد أنها نزلت في علي بين مكة والمدينة لمّا بات علي على فراش رسول الله علي المناس والسدي .

عن السيد ابن طاووس: "ومن أسرار هذه المهاجرة: أن مولانا علياً علياً علياً علياً علياً علياً على فراش المخاطرة وجاد بمهجته لمالك الدنيا والآخرة ولرسوله والمنتخر فاتح أبواب النعم الباطنة والظاهرة، ولولا ذلك المبيت واعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيد الأنبياء والمنتخر لما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغار، فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل الضلالة صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيت مولانا على عليتلا أهل الضلالة باهرة لمولانا على عليتلا شاهدة بتعظيم شأنه، وانزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه فومن الناس من يشري نفسه أبتغاء موضات الله والله رءوف بالعباد فأخبر أن لمولانا على عليتلا كانت بيعاً لنفسه الشريفة، وطلباً لرضاء الله جل جلاله دون كل مراد، وقد ذكرنا في لنفسه الطرائف من روى هذا الحديث من المخالف، ومباهاة الله جل جلاله تلك الليلة بجبرئيل وميكائيل في بيع مولانا علي عليتلا بمهجته، وأنه سمح بما المليلة بجبرئيل وميكائيل في بيع مولانا علي عليتلا بمهجته، وأنه سمح بما لم يسمح به خواص ملائكته.

ومنها: أن الله جل جلاله زاد مولانا علياً عليته من القوة الإلهية والقدرة الربانية إلى أنه ما قنع له أن يفدي النبي المناشئة بنفسه الشريفة حتى أمره أن يكون مقيماً بعده في مكة مهاجراً للأعداء قد هربه منهم وستره

بالمبيت على الفراش وغطاه عنهم، وهذا ما لا يحتمله قوة البشر إلا بآيات باهرة من واهب النفع ودافع الضرر.

ومنها: أن الله عز وجل لم يقنع لمولانا علي عليت بهذه الغاية الجليلة حتى زاده من المناقب الجميلة، وجعله أهلاً أن يقيم ثلاثة أيام بمكة لحفظ عيال سيدنا رسول الله على قان يسير بهم ظاهراً على رغم الأعداء، وهو وحيد من رجاله، ومن يساعده على ما بلغ من المخاطرة إليه.

ومنها: أن فدية مولانا علي عليته لله لله الله الله الله المتحين من السعادات والعنايات أسباب التمكين من مهاجرته ومن كل ما جرى من السعادات والعنايات بنبوته، فيكون مولانا علي عليته قد صار من أسباب التمكين من ما جرت حال الرسالة عليه ومشاركاً في كل خير فعله النبي (صلوات الله عليه) وبلغ حاله إليه، وقد اقتصرت في ذكر أسرار المهاجرة الشريفة النبوية على هذه المقامات الدينية، ولو أردت بالله جل جلاله أوردت مجلداً منفرداً في هذه الحال، ولكن هذا كاف شاف للمنصفين وأهل الاقبال».

وعن بولس سلامة:

هـــزه الشــوق للنبــي فشــد في رمال الصحراء يسري وحيداً صابر في العذاب والجوع حتى

إلى أن يقول:

لا فراش سوى الشرى لا غطاة فيناجي السهى بصعد في الأجواء ان هذا الصمت الرهيب لقدس فالخطوب الجسام والألم الممدود

العزم يهف إلى جماع الماثر مقفر الكف اعوزت الأباعر عجب القفر من تقشف صابر

لا ضياة سوى النجوم الزواهر طرف أيشق ستر الدياجر يغسل المرء بالعذاب الصاهر وحيى ومطهر للضمائر فيإذا كسان طهوراً كعلي يستذكر الله بكسرة وعشياً فسالمناجاة والصلاة عطور يسا رمال الصحراء هذا علي هسو بعد النبي أشرف ظل حمًّلي أجنع الأثير نسيماً وابسطى حوله الزنابي فرشاً

شدة الله قلبه بسأواصر ويصلي في كمل ومضة خاطر تتعالى إلى السماء مباخر فاملئي الدرب والضفاف أزاهر لاح في السبسب الخلي مهاجر من جفون الأسحار ريان عاطر وانشري فوقه الغمام مقاصر

## الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) وآية ﴿ومن الناس﴾

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ٱبْتَغَاءُ مُرْضَاتُ اللهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ﴾(١).

قال أحد مفسري الشيعة (نور الله تعالى ضريحه): «الشراء من الأضداد يقال: شراه إذا باعه، وشراه إذا اشتراه، وقد استعمل في القرآن الكريم في كلّ منهما».

هذا الصنف يقابل الصنف الأوّل الذي يكون معتزّاً بنفسه مضمراً للنفاق مكتسباً للآثام ولقد مهد لنفسه بسبب سوء أعماله جهنّم ولبئس المهاد، وهذا الصنف مقابل له في صفاته.

وهذا الصنف باع نفسه ابتغاء مرضات الله عزّ وجلّ، ولا يهتمّ إلا بإصلاح الأمور وتشييد أركان الدين وإحياء الحق وإماتة الباطل، فلا يريد إلاّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.

ما أراده الله تعالى في الأرض ومَنْ عليها، وقد نصب نفسه لتقويم ما أفسده المفسدون.

وذكر أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه): أنّه من سنته تعالى في خلقه تعالى أنّه إذا ظهر رجال أظهروا في الأرض البغي وأشاعوا الفساد أعقبهم رجالاً آخرين وهبوا أنفسهم لله تعالى فيقيمون الحق ويميتون الباطل، فيصلح بهم أمر الدّنيا والدّين، وبهم ينور الله الأرض ويتم بهم ما نقص، وإلا لما قام للدِّين عمود ولا اخضر للإنسانية عود، ولم يكن للإنسانية اجتماع».

ولا يبعد أن يستفاد من سياق الآية الكريمة: تجدّد الشراء ودوامه.

وفي التعبير بالشراء هنا لطف وعناية وجذبة روحانية، وأدب قرآني، وإلا كيف يعقل أن يشتري المالك الحقيقي من المملوك الفقير من كل جهة؟ أوليس ذات الإنسان وجميع شؤونه منه جلّت عظمته حدوثاً وبقاء؟ وهل التوفيق والتأييد لمثل ذلك إلا منه عز وجل؟

ولعلّه ممّا تقدّم يستفاد الوجه في ذكر ﴿والله رؤوف بالعباد﴾ في المقام، فإنّ وجود مثل هذا الإنسان الكامل في الخلق ـ الذي قد اتصف بما وصفه الله تعالى من أهمّ مصاديق رأفة الله بعباده، وهو من مننه تعالى على خلقه، ومن الخير العام لجميع عبيده.

وقال أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه): «وما صدر عن عليّ عليت للا بالنسبة إلى النبي والمنتلئ كذلك ما يبهر منه العقول ومن سيرة عليّ عليت الله وأعماله وأقواله التي ورد بعضها في كتاب نهج البلاغة وسائر جهاته التي تكفي أن يعد عليت معجزة لنبينا الأعظم المنتشن بعد القرآن العظيم.

وذكر أنّه وردت روايات بطرق مختلفة أنّ هذه الآية المباركة نزلت في

عليّ عليت لل حين بات على فراش النبي مَلَيْقِيَّةُ لما أرادت قريش قتله مَلَيْقِيَّةُ لما أرادت قريش قتله مَلَيْقِيَّةُ».

قال أحد مراجعنا (قدس الله تعالى روحه): «تواترت الروايات أنها نزلت في علي عليته ليله المبيت في فراش النبي المرابعة فقد روى الشيخ في أماليه بأسانيده عن رجال أهل السنة وغيرهم عن زين العابدين وابن عباس وأبي عمرو بن العلا، وعن عمّار عن رسول الله المرابعة وروى في تفسير البرهان بخمسة طرق، وعن الثعلبي عن أبي عباس، وعن جابر عن الباقر عليته:

ورواه جمع غفير من العامة، فقد روى الحافظ أبو نعيم عن ابن عباس، وأبو السعادات في فضائل العشر بأسانيده عن أبي اليقظان عمار. ورواه الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيص المستدرك وأخطب خوارزم في المناقب، والجويني في فضائل الصحابة وفرائده بأسانيدهم عن زين العابدين، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم عن أبي داوود الطيالسي وغيره، والنسائي في خصائصه صحيحاً ورواه الغزالي في كتاب الإحياء باب الإيثار، ورواه القرطبي في تفسيره وغيرهم من علماء العامة ورواتهم.

## أمير المؤمنين هيه وآية ﴿إنما وليكم الله ﴾

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) لي \_ (في رموز الكتاب لي: لأمالي الصدوق): عليّ بن حاتم عن أحمد الهمداني، عن جعفر بن عبد الله

أقول: يا ابن الخطاب تقول ذلك، وتقول لولا عليّ لهلك عمر، وتقول كل الناس أفقه من عمر حتى النساء و...الخ. ومع ذلك فإن أتباعك جعلوك خليفة رسول الله المستحلية، وهل يقنع جاهل بأن إنسان فيه هذه الصفات يكون خليفة لرسول الله المستحلية .

وعن محمد بن جرير الطبري، عن القاضي أبي الفرج المعافى عن محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، عن القاسم بن هشام بن يونس

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٦.

النهشليّ، عن الحسن بن الحسين، عن معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إنّما وليكم الله ورسوله والّذين ءَامنُوا الّذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزكوة وهم رئعون قال اجتاز عبد الله بن سلام ورهطه معه (۱). برسول الله على ققال فقال: يا رسول الله بيوتنا قاصية ولا نجد متحدّثاً دون المسجد، إنّ قومنا لمّا رأونا قد صدّقنا الله ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة والبغضاء، وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يكلّمونا فشقّ ذلك علينا فبينا هم يشكون إلى النبي المُنْ ويؤتون الزكوة وهم رئعون فلمّا قرأها عليهم قالوا: قد يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم رئعون فلمّا قرأها عليهم قالوا: قد رضينا بما رضي الله ورسوله ورضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين، وأذّن بلال وقاعد، وإذا مسكين يسأل، فقال النبي المَنْ وأمال أعطاك أحد شيئاً؟ العمر وخرج النبي المنافي على أي حال أعطاك أحد شيئاً؟ الرجل القائم، قال النبي على أي حال أعطاكه؟ قال: ذاك وهو راكع فنظرنا فإذا هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب علينه فلا .

وعن حسّان بن ثابت هذه الأبيات:

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي أيله هيد مدحي والمحبر ضائع فأنت الذي أعطيت إذا كنت راكعاً فسأنزل فيك الله خير ولاية

وكل بطيء في الهدى ومسارع وما المدح في جنب الآله بضائع فدتك نفوس القوم يا خير راكع ويتنها في محكمات الشرائع

<sup>(</sup>١) في التعليقة: (في المصدر ورهطه معه).

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: (في المصدر: من أعطاك).

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: (في (م) و(ح): ثم قال النبي ﷺ).

#### وعنه أيضاً:

علي أمير المؤمنين أخو الهدى وأول من أدى الزكاة بكفه فلما أتاه سائل مد كف فدس إليه خاتماً وهو راكع فبشر جبريل النبي محمداً

وعن خزيمة بن ثابت:

فدديت علياً إمام السورى وصي السرسول وزوج البتول تصدق خساتم واكعا ففضل العباد العباد

وأفضل ذي نعل ومن كان حافياً وأول من صلى ومن صام طاويا إليه ولم يبخل ولم يك جافيا وما زال أوّاها إلى الخير داعيا بذاك وجاء الوحى في ذاك ضاحيا

سراج البرية مأوى التقي إمام البرية شمس الضحى فأحسن بفعل إمام البورى وأنزل في شأنه هل أتى

## مولانا أمير المؤمنين هيه وآية التطهير

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

﴿إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرَّجس أهل البيت ويطهِّرَكم تطهير أَ﴾(١).

الآية المباركة من أعظم الأدلّة على عصمة أهل بيت رسول الله على المسلم ال

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «لقد أجمع المفسرون والمحدثون \_ إلا الشاذ النادر منهم \_ واتفقت كلمتهم على أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين علي وان كان هناك اختلاف في الفاظ الحديث فالمؤدى واحد.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

وخلاصة الواقعة: أن رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَا أَوْ عَبَاءَةً أَوْ كَسَاءً أَوْ تُوبًا أَوْ قَطَيْفَةً عَلَى عَلَي وَفَاطَمَةً وَالْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ عَلَيْكِ ﴿ وَقَالَ: اللَّهُم هُؤُلاءً أَهُلَ بِيتِي فَأَذْهُب عَنْهُم الرَّجِس وطهرهم تطهيراً.

فقالت أم سلمة: يا رسول الله فأنا؟ وفي رواية: فأنا من أهلك أو: وانا معكم؟ أو: ألا أدخل معكم؟ فقال النبي المنتخبة: إنك على خير أو: مكانك أو: تنحي وفي رواية: فرفعت الكساء لأدخل فجذبه من يدي وقال: إنك على خير وإنك من أزواج النبي فنزلت الآية: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّر كم تطهير أ﴾.

قال أبو سعيد الخدري: كان النبي والمنطقة يأتي باب علي أربعين صباحاً فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً، أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم.

أما المحدثون والمفسرون من الشيعة فكلهم متفقون على إختصاص آية التطهير بعلي وفاطمة والحسن والحسين لا تشاركهم زوجات النبي فيها.

ومن أعلام السنة ذكر ذلك: الثعلبي في تفسيره وأحمد بن حنبل في مسنده والواحدي في تفسيره (البسيط وابن البطريق في المستدرك والرازي

في تفسيره وغيرهم، ممن يطول الكلام بذكرهم.

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): «وقد مرّ عليكم أن المفسرين والمحدثين ذكروا أن النبي لم يأذن لزوجته أم سلمة أن تدخل تحت الكساء أو الثوب، فكيف تشمل الآية صفية أخت مرحب التي كانت يهودية خيبرية وغيرهن ممن سبق الكفر والشرك إسلامهن؟

ولا دليل لهؤلاء إلا سياق الآية وترتيبها، أو ما يكفي مجيءُ رسول الله إلى باب بيت علي وفاطمة أربعين صباحاً أو ستة أشهر أو تسعة أشهر يطرق

<sup>(</sup>١) في التعليقة: (في المصدر ما أجد غيرى).

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: (الصحيح كما في المصدر (قد قنّعت).

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة (في المصدر بعد ذلك: ولا يدخل الجنة في هذا المكان إلا منى قالت: ونزلت اهـ.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

عليهم الباب ويتلو عليهم الآية ليكون دليلاً على أن المقصود بآية التطهير هم أهل هذا البيت فقط، ولم يُعهد من النبي والشيطة أنه طرق باب إحدى زوجاته وتلى عليها الآية ولو مرة واحدة ثم إن سياق الآية وأسلوبها يدلان على كلامنا فإن الخطابات الموجهة إلى زوجات النبي في الآية كلها ضمائر مؤنثة قال تعالى: (ينسآء النبيّ (لستُنّ) كأحد من النسآء إن (آتقيتُنّ) فلا (تخضعن) بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و(قُلنَ) قولاً معروفاً و(قرن) في (بُيُوتكُنّ) بالطول فيطمع الذي في قلبه مرض و(قُلنَ) ورأقِمْنَ) الصلوة و(قرن) الزكوة و(أطِعْنَ) الذي ورأقِعْنَ) المسلوة و(قراتينَ) الزكوة ورأطِعْنَ) الله ورأطِعْنَ) الله ورأطِعْنَ) الله والمحكمة إنّ ويطهر كم تطهيراً، و(آذكُونَ) ما يتلى في (بُيُوتكُنّ) من ءَايْتِ الله والمحكمة إنّ ويطهر كم تطهيراً، ويظهر بكل وضوح ان الضمائر الموجودة في آية التطهير تختلف عما سبقتها ولحقتها من الآيات والخطابات فقد قال تعالى: التطهير تختلف عما سبقتها ولحقتها من الآيات والخطابات فقد قال تعالى:

ولم يقل عنكن، ويطهركن، فالعدول عن الضمائر المؤنثة إلى الضمائر المذكرة يدل على اختصاص الخطاب بغير نساء النبي المخاطبات في الآية».

وعن عوالم الكبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري: عن فاطمة الزهراء بنت رَسُول الله وَالنَّهُ الله الله الله وَالنَّهُ في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. فقال: إني أجد في بدني ضعفاً فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة عَلَيْهَ لا فالبدر في ليلة تمامه اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.

قالت فاطمة: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليتلاز قد أقبل

وقال السلام عليك يا أمّاه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رَسُول الله وَلَمْ الله عليك نعم يا ولدي إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن عليت لا نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدى وصاحب حوضى قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء.

قلت: فما كان إلا ساعة إذا بولدي الحسين عليته قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه، فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي: يا أماه إنّي أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رَسُول الله عليه الله عليه فقلت: نعم إن جدّك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليته نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدّاه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ قال عليه الكساء؟ وعليك السلام يا ولدي وشافع أمّتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء.

قالت فاطمة عَلَيْتُلا فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليته وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رَسُول الله عليه الله المؤمنين عليته نقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل أمير المؤمنين عليته نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل علي عليته السلام يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال لها: عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال لها: وعليك السلام يابنتي وبضعتي قد أذنت لك، فدخلت فاطمة معهم.

فلما اكتملوا واجتمعوا جميعاً تحت الكساء احد رَسُول الله والمُحَلِّنَةُ بِطَرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللَّهُمَّ إن هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي، وحامّتي لحمهم لحمي، ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، وعدو ويحرجني ما يحرجهم، أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبّهم، إنّهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليّ وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

قال الله عزّ وجل: يا ملائكتي ويا سكّان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية، ولا أرضاً مدحيّة، ولا قمراً منيراً، ولا شمساً مضيئة، ولا فلكاً يدور، ولا بحراً يجري، ولا فلكاً تسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.

فقال الأمين جبراثيل: يا رب من تحت هذا الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.

فقال جبرئيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادساً؟ فقال الله عز وجل: قد أذنت لك فهبط الأمين جبرئيل فقال: السلام عليك يا رسول الله! العلي الأعلى يقرئك السلام، ويخصّك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي! إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحيّة، ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة، ولا فلكاً يدور، ولا بحراً يجري، ولا فلكاً تسري إلا لأجلكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء، فهل تأذن لي أن أدخل أنت يا رسول الله؟.

فقال رَسُول الله ﷺ: وعليك السلام يا أمين وحي الله قد أذنت

لك. فدخل جبرئيل معهم تحت الكساء فقال: إن الله قد أوحى إليب يسون: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. فقال علي بن أبي طالب: أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء في الفضل عند الله؟ فقال النبي المنطقة والذي بعثني بالحق نبياً، واصطفاني بالرسالة نجياً ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة، واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.

فقال علي علي المنتلان : إذن - والله - فزنا وفازت شيعتنا وربِّ الكعبة . فقال رسول الله المنتلان : والذي بعثني بالحق نبيّاً ، واصطفاني بالرسالة نجيّاً ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّه ، ولا مغموم إلا وكشف الله غمّه ، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته .

فقال علي عليتلات إذن \_والله \_ فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة».

## الآية الكريمة تدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام)

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه):

"يمكن أن نفهم دلالة النص على عصمة أهل البيت علي من خلال النقاط التالية:

(١) النّص صدّر بأداة الحصر «إنّما» وهي من أقوى أدوات الحصر، فإرادة التطهير في هذا النص تختص بأهل البيت فقط.

(٢) النص ضمّ مجموعة مفردات:

الرجس: مطلق الذنوب والآثام والأدناس.

التطهير: التزكية والتنزيه من كل ألوان المعاصي والذنوب والأقذار والأدناس.

(٣) أهل البيت وهم:

- ـ رسول الله والتنافية.
- علي بن أبي طالب عليتبلاز .
  - فاطمة الزهراء عليكلا.
  - ـ الحسن والحسين عليكالله .
- الأئمة من ذرية الحسين عليك .
- (٤) الإرادة الإلهية: يقسم علماء الأصول الإرادة إلى قسمين:

أ - إرادة تكوينية: إذا كان متعلقها الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها.

ب - إرادة تشريعية: إذا كان متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع.

فما المراد من الإرادة في هذا النص القرآني؟

لا يمكن تفسير الإرادة هنا بالإرادة التشريعية التي تعني أن الله تعالى شرع الأحكام لأهل البيت عليه لاذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم بها لأنه لا خصوصية لأهل البيت عليه في تشريع الأحكام لهم.

والغاية من تشريع الأحكام إذهاب الرجس عن جميع المكلفين لا عن خصوص أهل البيت عليهم السلام.

فالحصر في الآية واهتمام الرسول المشيئة بتطبيقها على أهل البيت المجالة بالخصوص يلغي الحمل على الإرادة التشريعية.

وتفسير الإرادة بالإرادة التكوينية يواجه باشكال الجبر حيث تكون الإرادة هي المتحكمة في جميع ما يصدر عن أهل البيت عيسي من أفعال وتصرفات يعالج استاذنا الكبير السيد محمد تقي الحكيم هذه المشكلة في فهم مفاد الآية بقوله: «إن الله عزّ وجل لما علم ان إرادتهم عيسي تجري داثماً على وفق ما شرعه من أحكامه، بحكم ما زودوا به من إمكانات ذاتية، ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادىء الإسلام، تربية حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجسد، ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على إعمال إرادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علماً وحكمة، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم.

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في أن يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة كما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم عليه المنهدة.

على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعاً وثبوت العصمة لهم \_ ولو نسبياً \_ موضع اتفاق الجميع فما يجاب به هناك يجاب به هنا من دون فرق.

والشبهة لا يمكن أن تحل إلا على مذهب أهل البيت عَلَيَهِ في نظرية الأمر بين الأمرين على جميع التقادير».

### أمير المؤمنين عيسلا وآية المباهلة

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

﴿ فَمَنَ حَاجَّكَ فَيهُ مِنْ بَعدُ مَا جَآءَكُ مِنَ الْعَلَمَ فَقَلَ تَعَالُوا نَدَعُ أَبِنَآءَنَا وَأَبْنَاءَكم ونسآءَكم وأَنفُسنا وأَنفُسكم ثم نبتهل فنجعل لَّعْنَتَ الله على الكَنْدَبِينَ ﴾ (١).

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «أجمعت كتب التفسير على أن الآية نزلت في النبي المنافقة وعلى بن أبي طالب عليتها وفاطمة الزهراء عليتكان والحسين عليتها ».

وعن صحيح مسلم ج٤/ ١٨٧١

قال: «ولما نزلت هذه الآية: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناً عنا وأبناً ثكم ﴾ دعا رَسُول الله مَلْمُ اللهِ علياً وفاطمة حسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلى ».

وعن صحيح الترمذي ج٥/ ٢٢٥ حديث ٢٩٩٩: «عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما أنول الله هذه الآية ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم الله من رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللَّهُم هؤلاء أهلي».

وعن مسند أحمد بن حنبل ج١/ ١٨٥ عن سعد بن أبي وقاص قال: «ولمّا نزلت هذه الآية ﴿ندع أَبِنآءنا وأَبِنآؤكم﴾ دعا رسول الله ﷺ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللَّهُمَّ هؤلاء أهلي.

 وعن الكشاف للزمخشري ج١/ ١٩٣ : «قال في تفسيره قوله تعالى: ﴿فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُم ونساءَنا ونساءَكُم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل﴾.

«فأتى رسول الله المُحَنَّمَةُ وقد غدا محتضناً الحسين، آخذاً بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا، فقال اسقف نجران: يا معشر النصارى إن لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصاري إلى القيامة...».

وعن التفسير الكبير للرازي ج ٨٠ / ١٨: «قال عند تفسيره آية المباهلة. «وكان رسول الله والمنافقة خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: إذا دعوت فأمّنوا» وعقب الرازي على الرواية بقوله: «واعلم ان هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث».

وعن الطبرسي (قدس الله تعالى روحه): (أجمع المفسرون على أن المراد بأبنائنا الحبين والحسين السكالا، قال أبو بكر الرازي: هذا يدل على أن الحسن والحسين إبنا رسول الله، وأن ولد الابنة إبنٌ في الحقيقة.

وعن شيخنا المجلسي (نور الله تعالى روحه): "ويدل على كون المراد بأنفسنا أمير المؤمنين عليته ما رواه ابن حجر في صواعقه رواية عن الدارقطني: أن علياً عليته يوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم: أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى رَسُول الله المُنْكَنَدُ في الرحم مني؟ ومن جعله

نفسه، وأبناءَه أبناءه ونساءه نساءه غيرى؟ قالوا: اللَّهُمَّ لا.

وعن الشيخ كاظم الازري:

ياب عدم النبي أنت يد أنت قرآنه القديم وأوصا خصك الله في ماتسر شتى ليت عيناً بغير روضك ترعى أنت بعد النبي خير البرايا لكذات كذاته حيث لولا

الله التي عمم كمل شيء نداهما فعلك آيساته التسي أوحمها هي مثل الأعمداد لا تتنهها قمداهما قمداهما والسما خير ما بها قمراهما انهما مثلهما لما آخماهما

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه):

«دلالة النص:

النص يحمل عدة دلالات هامة:

الدلالة الأولى إنّ تعيين شخصيات المباهلة ليس حالة عفوية مرتجلة، وإنّما هو اختيار إلّهي هادف. . وقد أجاب الرسول والمُنْ الله عن هذا الإختيار بقوله: «لو علم الله تعالى أن في الأرض عباداً أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء فغلبت بهم النصاري».

الدلالة الثانية: إنّ ظاهرة الإقتران الدائم بين الرسول المتنافية وأهل بيته عبر عن مضمون رسالي كبير يحمل دلالات فكرية، روحية، سياسية خطيرة، فالمسألة ليست تكريساً للمفهوم القبلي الذي ألفته الذهنية العربية، بل هو الإعداد الرباني الهادف لصياغة الوجود الامتدادي في حركة الرسالة، هذا الوجود الذي يمثله أهل البيت عبي من يملكونه من إمكانات تؤهلهم لذلك.

الدلالة الثالثة: لو حاولنا أن نستوعب مضمون المفردة القرآنية التي جاءت في هذا النص وهي قوله تعالى: ﴿أنفسنا﴾ لاستطعنا أن ندرك قيمة هذا النص في منظومة الأدلة المعتمدة لإثبات الإمامة. إنّ هذه المفردة القرآنية تعتبر علياً عليته الحالة التجسيدية الكاملة لشخصية الرسول علياً عليته الحالة التجسيدية الكاملة لشخصية الرسول علياً عليته نستثني النبوة التي تمنح رسول الله علياً عليه عصوصية لا يشاركه فيها أحد مهما كان موقعه.

فعلي عليت الله بما يملكه من هذه المصداقية الكاملة هو المؤهل الوحيد لتمثيل الرسول عليه في حياته وبعد مماته.

وفي مجمع البيان الجزء الثاني: " ﴿ وأنفسنا ﴾ يعني علياً خاصة ولا يجوز أن يدعو يجوز أن يكون المعني به النبي المُعْلَقِينِ لأنه هو الداعي ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه وإنما يصح أن يدعو غيره، وإذا كان قوله وانفسنا لا بد أن يكون إشارة إلى علي لأنه لا أحد يكون إشارة إلى علي لأنه لا أحد يدعي دخول غير أمير المؤمنين علي وزوجته وولديه في المباهلة، وهذا يدل على غاية الفضل وعلو الدرجة والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد إذ جعله الله نفس الرسول وهذا ما لا يدانيه فيه أحد ولا يقاربه، ومما يعضده من الروايات ما صح عن النبي أنه سئل عن بعض أصحابه فقال له قائل فعلي؟ الله بريدة لا تبغض علياً فإنه مني وأنا منه ان الناس خلقوا من شجر شتى، بخلقت أنا وعلى من شجرة واحدة ».



## الفصل الثالث

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿أجعلتم سقاية الحاج﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية النجوي

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿أَطْيَعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا

الرسول وأولي الأمر منكم﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية المودة

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وسورة براءة

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآيات من سورة ﴿هل أَتَى﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿اعتصموا بحبل

الله﴾ والعروة الوثقى

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و والنجم إذا هوى المرامير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وهو الذي خلق من الماء... »

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والسبيل والصراط والميزان

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿أَمَّن هُو قَانَتُ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿ولمَّا ضرب ابن مريم مثلاً...﴾



## أمير المؤمنين عضد وآية أجعلتم سقاية الحاج

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

﴿أجعلتم سِقاية الحآج وعمارة المسجد الحرام كمن ءَامن بالله واليوم الأخر وجلهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظّلمين (١).

عن تفسير الطبري، والرازي، والنيسابوري والسيوطي: «ان العباس بن عبد المطلب كان يسقي الناس في الحجّ، وأن طلحة بن شيبة من بني عبد الدار كان يحمل مفتاح الكعبة، فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه، وقال العباس أنا صاحب السقاية، فقال علي بن أبي طالب: لا أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله: ﴿أجعلتم سقاية الحآجّ. . . الخ﴾.

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): «فعلي هو المقصود بقوله تعالى: ﴿كمن ءَامن بالله واليوم الأخر وجاهد في سبيل الله ﴾.

عن الكافي، عن أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٩.

الله عز وجل: ﴿أجعلتم سقاية الحآج ﴾ الآية نزلت في حمزة وعلي وجعفر والعباس وشيبة، إنهم فخروا بالسقاية والحجابة فأنزل الله عز وجل: ﴿أجعلتم سقاية الحآج وعمارة المسجد الحرام كمن ءَامن بالله واليوم الأخر وكان علي وحمزة وجعفر الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لا يستوون عند الله».

وعن الحاكم أبي القاسم الحسكانيّ أنّه روى باسناده عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا شيبة بن أبي طلحة والعبّاس عم النبي يتفاخران إذ مرّ بهما عليّ بن أبي طالب عيسلار فقال: بماذا تتفاخران؟ فقال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج، وقال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام فقال عليّا استحييت لكما، فقد أوتيت على صغري ما لم تأتيا، فقالا: وما أوتيت يا عليّ؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله.

فقام العبّاس مغضباً يجرّ ذيله ثوبه حتى دخل على رسول الله على الله على وقال: أما ترى إلى ما يستقبلني به عليّ؟ فقال على المعلّقة ادعوا لي علياً فدعي له، فقال: ما حملك على ما استقبلت به عمّك؟ فقال يا رسول الله صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى، فنزل جبرئيل عليتلا وقال يا محمّد إنّ ربّك يقرأ عليك السلام ويقول: أتل عليهم: ﴿أجعلتم سقاية الحاجّ الآية، فقال العبّاس: إنّا قد رضينا ـ ثلاث مرات.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦): «أقول: نزولها في أمير المؤمنين عليته ممّا أجمع عليه عامّة المفسرين من المتقدّمين ومتعصّبي المتأخرّين كالبيضاويّ والزمخشري والرازيّ وغيرهم وسيأتي الأخبار [فيه] في باب شجاعته عليته ويدلّ على أنّ مناط الفضل والفخر الإيمان والجهاد، ولا ريب في سبقه عليته فيهما على سائر الصحابة كما سيأتي تفصيلهما، فهو

أولى بالإمامة والخلافة لقبح تفضيل المفضول كما يشهد به ألباب ذوي العقول».

#### أمير المؤمنين عيتلا وآية النجوى

قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ ءَامِنُوا إِذَا نَاجِيتُمُ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بِينَ يَدَى نَجُولُكُمُ صَدَقَة ذُلْكَ خَيرٌ لَكُم وأَطْهَرُ فَإِنْ لَم تَجْدُوا فَإِنَّ الله غَفُورُ رَحِيم (١٠).

قال أحد مفسري الشيعة (رضوان الله تعالى عليه: «وفي الغدير في التفاسير، منها تفسير الطبري والرازي: إن هذه الآية ما عمل بها أحد إلا علي بن أبي طالب عليتهز. كان معه دينار فصرفه بعشرة دراهم، فكان كلما أراد مناجاة الرسول تصدق بدرهم، ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها أحد غير علي، وقال صاحب تفسير روح البيان: روي عن عبد الله بن عمر انه قال: كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، واعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى.

وعن كشف الغمة أنه أورد الثعلبيّ والواحدي وغيرهما من علماء التفسير أنّ الأغنياء أكثروا مناجاة النبيّ المختلفة وغلبوا الفقراء على المجالس عنده حتى كره رسول الله ملطفية ذلك واستطالة جلوسهم وكثرة مناجاتهم فأنزل الله تعال: ﴿ يَا أَيّهَا الذين ءَامنوا إذا نلجيتم الرّسول فقدّموا بين يَدَى نجولكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فأمر بالصدقة أمام المناجاة (٢)، وأما أهل العسرة فلم يجدوا، وأمّا الأغنياء فبخلوا، وخفّ ذلك على رسول الله مَلْنَافِينَةُ وخفّ ذلك الزحام، وغلبوا على حبّه والرغبة في مناجاته رسول الله مَلْنَافِينَةُ وخفّ ذلك الزحام، وغلبوا على حبّه والرغبة في مناجاته

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: امام النجوي.

حبّ الحطام، واشتدّ على أصحابه، فنزلت الآية التي بعدها راشقة لهم بسهام الممرم، ناسخة بحكمها حيث أحجم من كان دأبه الإقدام وقال علي علي علي الله إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل أحد بها بعدي (١). وهي آية المناجاة، فإنّها لمّا نزلك كان لي دينار فبعته بدراهم، وكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت حتى فنيت، فنسخت بقوله: ﴿عُأَشْفَقْتُم أَنْ تَقَدّمُوا بِينَ يَدَى نَجُولُكُم صدقلت﴾ (٢).

وعن الشيخ الطوسي (قدس الله تعالى روحه) عن الترمذي والثعلبي عن علي طيتلا أنه قال: بي خفف الله عن هذه الأمة، لأن الله امتحن الصحابة بهذه الآية فتقاعسوا عن مناجاة الرسول، وكان قد احتجب في منزله من مناجاة كل أحد إلا من تصدق بصدقة وكان معي دينار فتصدقت به فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية، ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب لامتناع الكلّ عن العمل بها.

وعن كتاب فرائد السمطين: أن علياً عليته ناجى رسول الله عشر مرات بعشر كلمات قدمها عشر صدقات، فسأل في الأولى: ما الوفاء؟

قال: التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: وما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. قال: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قال: وما عليًّ؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله، قال: وكيف ادعوا الله تعالى؟ قال: بالصدق واليقين، قال: وما أسأل الله تعالى؟ قال: العافية، قال: وماذا أصنع لنجاة نفسي؟ قال: كل حلالاً وقل صدقاً قال: وما السرور؟ قال: الجنة، قال: وما الراحة؟ قال: لقاء الله تعالى، فلما فرغ نسخ حكم الآية».

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ولا يعمل بها احد بعدي.

<sup>(</sup>٢) سُورة المجادلة الآية: ١٣.

وعن بعض الأعلام: «وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات العشر وما فيها من الحِكَم والخير الكثير التي لا يعطيها الله ولا يؤتيها إلا خاصة خلقه والصالحين من عبيده تجد أنها جديرة بأن يبذل بازائها الدنيا وما فيها، كيف لا وقد بذل أمير المؤمنين طيتلا كل ما كان يملك \_ وهو دينار واحد كما استفدنا من الروايات السابقة \_ ليأخذ هذه الكنوز الغالبة من الحِكم . . . الخ .

# أمير المؤمنين عليه أمير المؤمنين الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرَّسول وأولِى الأمرِ منكم الله وأطيعوا الرَّسول وأولِى الأمرِ منكم

إنّ الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسول الإسلام والمنتخبّ مع الأحكام السماوية الكثيرة، وبلّغها الرسول الأعظم والمنتخبين وأسس حكومته على التوحيد والعدالة بتوقف رسول الله والمنتخبين عن بذل الجهد حتى آخر العمر واستمر في إقرار التوحيد وتوحيد الكلمة، ولم يدع صغيرة أو كبيرة إلا وبيّن حكمها، فهل يعقل أنّه لم يذكر حكم هذا الأمر المهم وهو الإمامة الذي يرتكز عليه بقاء أساس المدعوة والنبوة وتتوقف عليه أسس التوحيد والعدالة، وهل يعقل أنّه لم يشر بأية كلمة طول عمره عن هذا الأمر ويدع الدين الإلهي عرضة لأغراض حفنة الغزاة ليقوموا بعد موته بكل تلك الأعمال التي يعلمها الجميع طلباً للرئاسة، هل يعقل أن يتركها لأمثال يزيد ومعاوية وعثمان وعمر وأبي بكر من المهاجرين ولا يحدد المطلوب من الناس بعد النبي إلى الأبد حتى لا يساعد في تأسيس بناء الظلم والجور.

إن النبيّ والله علم الخائنين والمنافقين والله مطلع وعالم بأن حكومات جائرة تتشكل بعده ويجعلون الدين غطاء لأغراضهم المسمومة، فهل يعقل أن يضع الله تبارك وتعالى دينه تحت يد جماعة معلومة الحال في فسادها ونفاقها وضلالها وانحرافها و . . . الخ .

إنّ أمّة القرآن أحوج ما تكون إلى النص على الإمام الخليفة لنبيّها والمُثّينية المُثّينية المُثّينية المُثّينية المُثّينية الله الإمامة يكمل الدين ويتم التبليغ، ولا شكّ أن الإمامة لو تمت كما أرادها الله تبارك وتعالى وكما بلّغه النبي وسعى إليه لم تكن لتقع جميع هذه الإختلافات في بلاد الإسلام ولم تكن لتقع كل هذه الحروب، ولم تكن لتحصل الخلافات في أصول الدين وفروعه. بل لم يكن ليقع الإختلاف بين لتحصل الشيعة إن يوم السقيفة هو من أسبابه. فما حصل للمسلمين إلى الآن هو من آثار يوم السقيفة.

قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ لِمَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامِنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وأُوْلِى الأَمْرِ مَنكُم ﴾ (١).

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «فقوله تعالى من سورة النساء / الآية ٥٩: ﴿ يَأْيُها اللّهِن ءَامنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ يؤكد إمامة الأئمة من أهل البيت بشكل مباشر، باعتبارهم هم المعنيون بقوله تعالى: ﴿ وأولى الأمر منكم ﴾ كما أشارت إلى ذلك بعض مصادر مدرسة الخلفاء كما جاء في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي (ج١/ ١٤٨ حديث ٢٠٢، ٢٠٣) وأمّا مصادر مدرسة أهل البيت فقد أجمعت على نزول الآية في (على والأئمة من ذريته عليهيلا ».

قال أحد مفسِّري الشيعة: «وبالاجمال أن الشيعة والسنة يؤمنون معاً بالعصمة كمبدأ، وأيضاً يتفق الشيعة وأكثر السنة، أو الكثير منهم على أن أولي الأمر المذكورين في الآية معصومون، وأيضاً يتفقون على أن الدليل على عصمتهم أن الله أوجب اطاعتهم، تماماً كما أوجب إطاعة الله والرسول،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

ولكن السنة والشيعة يختلفون في المراد من أولي الأمر المعصومين، هل هم أهل الحل والعقد، أو هم أهل البيت عليه الله السنة: هم أهل الحل والعقد، وقال الشيعة: هم أهل البيت، لأن العصمة منحة إلهية لا تعرف إلا بالنص من الله والرسول، وقد ثبت النص عنهما على عصمة أهل البيت، إذن يكون المراد بأولي الأمر أهل البيت دون غيرهم، وبتعبير ثان أن أولي الأمر في الآية معصومون لوجوب إطاعتهم، لأن من وجبت إطاعته فهو معصوم. وأيضاً ثبتت عصمة أهل البيت بالنص، ولم تثبت عصمة غيرهم، ومن ثبتت عصمته فهو واجب الطاعة فالنتيجة الحتمية أن أولي الأمر هم أهل البيت، وان أهل البيت هم أولو الأمر دون غيرهم. ومثل ذلك أن يقول لك قائل: استمع للناصح الأمين، ولا ناصح أمين إلا زيد فالنتيجة استمع لزيد.

ومما استدل به الشيعة على عدم جواز الرجوع إلى أهل الحل والعقد في الأمور الدينية قوله تعالى: ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾(١)، وقوله: ﴿ولكن أكثركم للحق كارهون﴾(٢)، وقوله: ﴿ولكن أكثركم للحق كارهون﴾(٣)، ومعنى هذا أن الحق لا يعرف بالناس قلوا أو كثروا، وانما تعرف الناس بالحق الذي يؤخذ من كتاب الله، وسنة نبيه، وحكم العقل البديهي الذي لا يختلف فيه اثنان».

قال أحد مفسِّري الشيعة (رضوان الله تعالى عليه): «فالآية الشريفة تدل على افتراض طاعة أولي الأمر ولم تقيدها بقيد ولا شرط فتكون إطاعتهم كإطاعة الرسول المنتفي بمقتضى التشريك وذكر الطاعة لهما معاً ومن المعلوم أن الرسول المنتفية لم يأمر بمعصية ولم يكن بوسعه أن يشتبه في

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سُورة الزخرف، الآية: ٧٨.

حكم أو يغلط فيه وهذا مما لا ريب فيه، فلا بد أن يكون أولوا الأمر كذلك فلو جاز عليهم لكان لا بد من تقييد ذلك ولو في غير هذه الآية المباركة بأن يقال: أطيعوا أولي الأمر منكم في ما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا خطائهم وإلا فلا طاعة لهم عليكم في المعصية، أو أنه يجب عليكم أن تعلموهم بخطئهم فقوموهم بالرد إلى الكتاب والسنة كما قيد سبحانه وتعالى في إطاعة الوالدين في قوله تعالى: ﴿ووصّينا الإنسن بولديه حسناً وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ﴿(١)، فإذا لم يكن مثل هذا القيد في المقام فتكون طاعتهم مطلقة غير مشروطة بشيء ويلزم من ذلك اعتبار العصمة في أولي الأمر كما اعتبر في الرسول مَن شير فرق من هذه الجهة بينه وبينهم وان امكن الفرق من جهة اخرى وهي أن الرسول مَن شاهرة العبيق وحفظ وبينهم وان امكن الفرق من جهة اخرى وهي أن الرسول مَن شاهرة وحفظ التشريع بخلاف أولي الأمر فان لهم سلطة بيان الشرع والتطبيق وحفظ الشريعة هذا ما يستفاد من ظاهر الآية الكريمة بانضمام ما ورد في تفسيرها من السنة الشريفة».

ومما أورد على كون المراد به أثمة أهل البيت عليه :

«أن ذلك يحتاج إلى تعريف صريح من الله ورسوله، ولو كان ذلك لم يختلف في أمرهم إثنان بعد رسول الله والمنطقة ».

أجاب أحد مفسّري الشيعة (نور الله تعالى ضريحه) على ذلك: بأن ذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة كآية الولاية وآية التطهير، وكحديث السفينة «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» وحديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً».

 <sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٨.

وقال أحد مفسِّري الشيعة (رضوان الله تعالى عليه): «وقد ثبت النص كتاباً وسنة على عصمة أهل البيت عليه من ذلك قوله تعالى: ﴿إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّبس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾(١).

ومن ذلك قول الرسول الأعظم الشيخية: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني» رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح، وصححه أيضاً الذهبي في تلخيص المستدرك، وفي الكتاب المذكور قال النبي المنتها : «على مع القرآن، والقرآن مع على، لن يفترقان حتى يردا على الحوض. وروى الترمذي في مسنده، والحاكم في مستدركه وابن حجر في صواعقه عن الرسول الأعظم عَلَيْسَيْدُ إنه قال: اللَّهُم أدر الحق مع علي كيف دار . وأيضاً روى الإمام ابن حنبل والترمذي والحاكم وابن حجر قوله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إنى قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، واشتهر عن النبي المُنْكِنَةُ: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا، إلى عشرات الأحاديث، وكلها مدوّنة في كتب السنة وصحاحهم، ومروية بأسانيدهم وقد جمعها ووضع لها علماء الشيعة مؤلفات خاصة في القديم والحديث، فمن القديم كتاب الشافي للشريف المرتضى، وتلخيصه للشيخ الطوسي، ونهج الحق للعلامة الحلي، ومن الحديث المجلد الثالث من أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ودلائل الصدق للشيخ المظفر، والمراجعات لشرف الدين».

### أمير المؤمنين هيه وآية المودة

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

#### ﴿قُل لاّ أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودَّةَ في القربيٰ﴾ (١).

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «أكدت أغلب كتب التفسير وكثير من مصادر الحديث، والسيرة والتاريخ أن هذه الآية نزلت في قربى الرسول المشائلة على والزهراء والحسن والحسين وذريتهم الطاهرين.

(۱) السيوطي في الدر المنثور: في تفسير الآية قال: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية: ﴿قُل لاّ أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربيٰ قال: قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «على وفاطمة وولداهما».

٢ ـ الزمخشري في الكشاف: في تفسير قوله تعالى: ﴿قُل لا أستلكم عليه أجراً إلا المودة في القربيٰ ﴾ الآية ٢٣ من سورة الشورى.

قال: روى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما.

(٣) الهيثمي في مجمع الزوائد: في قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَستلكم عليه أَجراً إلا المودّة في القربيٰ ﴾ «عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿قُلُ لا أَستلكم عليه أَجراً إلا المودّة في القربيٰ ﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما » (قال الهيثمي رواه الطبراني).

(٤) الحاكم في المستدرك: عن علي بن الحسين قال: خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: \_ وذكر خطبة الإمام الحسن إلى أن قال\_: وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

الرجس وطهرهم تطهيراً. وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه والمستنقطة : ﴿قُل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حُسْناً فاقترف الحسنة مودتنا أهل البيت.

(٥) السيوطي في إحياء الميت: قال: «أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿قُل لاّ أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربيٰ﴾.

قال: قربى رَسُول الله ﴿ وَالنَّالَةُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

وأخرج بن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُرُفْ حَسَنَةً ﴾ قال: المودة لآل محمد».

(٦) ابن حجر في الصواعق المحرقة: قال: «أخرج محمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أن هذه الآية: ﴿قُل لاّ أسئلكم عليه أجراً ﴾ لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما » وقال: «روى أبو الشيخ عن علي: فينا آل حم أية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قرأ: ﴿قُل لاّ أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾.

وقال: «أخرج أحمد عن ابن عباس في: ﴿وَمِن يَقْتَرُفُ حَسَنَةٌ نَّرُدُ لَهُ فَيُهَا خُسْنَا﴾. قال: المودة لآل محمد».

(٧) الطبري في ذخائر العقبى عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿قُلْ لَا أَسْئَلُكُم عَلَيْهُ أَجِراً إِلاَّ المُودَة في القربي﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.

(قال الطبري): أخرجه أحمد في المناقب.

(٨) السيوطي في إحياء الميت:

«لا يدخل قلب امرىء مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي».

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «فإن حالة التوازي بين (الأجر المحدد لأتعاب الرسالة» و«المودة لأهل البيت» تبرز الخصوصية التي تميز آل محمد على سائر الأمة، وهذه الخصوصية لا تنطلق من مجرد القرابة، وان كان للقرابة اعتبارها الكبير، وانما تنطلق من طبيعة الموقع القيادي الذي يجسده أهل البيت في حركة الدعوة وما يفرضه هذا الموقع من ضرورة تأصيل الحالة الولائية والانتمائية.

وإذا فرغنا نصوص (الولاء والحب) من هذا المضمون، فإننا لا يمكن أن نفهم هذا اللون من التأكيد الذي تجاوز الحالة العادية المألوفة.

وكل التبريرات التي طرحت لتفسير هذا التأكيد الولائي لأهل البيت عليك إذا الغينا البعد القيادي، فإنها تبريرات غير مقبولة، ولا تقوى على إعطاء النصوص دلالاتها المقنعة.

إن هذا الكم الكبير من النصوص التي فرضت (الولاء والحب لأهل البيت) تحمل دلالتين خطيرتين:

الدلالة الأولى: تأصيل المبدأ القيادي المتهسد في خط الأئمة من أهل البيت عليه ، بما يتوافر عليه هذا المبدأ من عناصر ضرورية لنجاحه في مسيرة الأمة.

الدلالة الثانية: التأكيد على رفض الصيغ البديلة المحتملة بل

المعلومة من خلال الرؤية الغيبية التي يملكها الرسول المنطقة وبهذا تعتبر تلك الصيغ فاقدة لشرعيتها وأصالتها».

### مولانا أمير المؤمنين هيته وسورة براءة

عن علل الشرائع، عن أحمد بن محمّد بن اسحاق، عن أحمد بن يحيى بن زهير، عن يوسف بن موسى، عن مالك بن إسماعيل، عن منصور بن أبي الأسود، عن كثير أبي اسماعيل، عن جميع بن عمر قال: صلّبت في المسجد الجامع فرأيت ابن عمر جالساً فجلست إليه فقلت: حدّثني عن عليّ فقال: بعث رَسُول الله وَلَيْنَ أَبا بكر ببراءة فلما أتى به ذا الحليفة، أتبعه عليّا فأخذها منه، قال أبو بكر: يا عليّ ما لي؟ أنزل فيّ شيء؟ قال: لا ولكن رسول الله قال: لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. قال: فرجع إلى رسول الله والكن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. قال: لا ولكن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، قال: لا ولكن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، قال: لا ولكن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، قال كثير: قلت لجميع، تشهد على ابن عمر بهذا؟ قال: نعم ـ ثلاثاً ـ

وورد عن الإمام الباقر عليته : لما سرّح رَسُول الله علي أبا بكر بأول سورة براءة إلى أهل مكة أتاه جبر ثيل عليته فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن لا تبعث هذا وأن تبعث علي ابن أبي طالب عليته وإنه لا يؤديها عنك غيره، فأمر النبي والمنت علي بن أبي طالب فلحقه وأخذ منه الصحيفة، وقال : إرجع إلى النبي، فقال أبو بكر : هل حدث في شيء فقال : سيخبرك رسول الله فرجع أبو بكر إلى النبي والمنت فقال : يا رسول الله ما كنت ترى أني مؤد عنك هذه الرسالة ؟ فقال له النبي والمنت المنت أبي الله أن يؤديها إلا علي بن أبي طالب عليته فأكثر أبو بكر عليه من الكلام فقال له النبي والمنت تلى الغار . قال : فانطلق على علي الناس مكة ثم تؤديها وأنت صابحبي في الغار . قال : فانطلق على عليته حتى قدم مكة ثم

وافى عرفات، ثم رجع إلى جمع، ثم إلى منى ثم ذبح وحلق، وصعد على الجبل المشرف المعروف بالشعب فأذن ثلاث مرات: ألا تسمعون أيها الناس إني رسولُ رسولِ الله إليكم؟ ثم قال: ﴿برآءة من الله ورسوله إلى الذين عنير علهدتم من المشركين \* فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أتكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكلفرين \* وأذن من الله ورسوله (()) إلى قوله ﴿إن الله غفور رحيم تسع آيات من أولها، ثم لمع بسيفه فأسمع الناس وكررها فقال الناس: من هذا الذي ينادي في الناس؟ فقالوا: على بن أبي طالب، وقال من عرفه من الناس: هذا ابن عم محمد، وما كان ليجترى على هذا غير عشيرة محمد المنافية فأقام أيام التشريق ثلاثة ينادي بذلك ويقرأ على الناس غدوة وعشية، فناداه الناس من المشركين: أبلغ ابن عمك أن ليس له عندنا إلا ضرباً بالسيف وطعناً بالرماح.

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة، الآيات: ١/٢/٣/٥.

يذكر الله عز وجل، وتقدم علي بن أبي طالب عليتللز خلف النبي ﷺ ويستقبل الناس بـوجهـه فيستأذنـون في حـوائجهـم، وبـذلـك أمـرهـم رَسُول الله ﷺ فلما توجه علي السِّيلات إلى ذلك الوجه لم يجعل رسول الله مكان على لأحد، وكان رسول الله ﷺ إذا صلى وسلم استقبل الناس بوجهه فأذن للناس فقام أبو ذر فقال: يا رسول الله لي حاجة، قال إنطلق في حاجتك. فخرج أبو ذر من المدينة يستقبل علي بن أبي طالب عليته فلما كان ببعض الطريق إذا هو براكب مقبل على ناقته فإذا هو علي فاستقبله والتزمه وقبّله، وقال بأبي أنت وأمي إقصد في مسيرك حتى أكون أنا الذي أبشر رَسُول الله عَلَيْ فإن رسول الله من أمرك في غم شديد وهم فقال له علي طيتلار: نعم فانطلق أبو ذر مسرعاً حتى أتى النبي المُشْكِيَّةُ فقال: البشرى قال: وما بشراك يا أبا ذر؟ قال: قدم علي بن أبي طالب عليتلا فقال له: لك بذلك الجنة. ثم ركب النبي المُشْكِنَةُ وركب معه الناس فلما رآه أناخ ناقته، ونزل رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَتَلَقَاهُ وَالْتُزْمُهُ وَعَانَقُهُ، وَوَضَعَ خَدُهُ عَلَى مَنْكُبُ عَلَي وبكى النبي فرحاً بقدومه وبكى علي معه، ثم قال له رَسُول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا صنعت بأبي أنت وأمي؟ فإن الوحي أبطأ علي في أمرك، فأخبره بما صنع، فقال رَسُول الله ﷺ كان الله عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بارسالك.

قال أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه):

الصادق عليته قال: خطب علي فاخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن البيت مشرك، ومن كان له مدة فهو إلى مدته، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر \_ زيادة في مسند الموصلي \_ ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وهذا هو الذي أمر الله تعالى به إبراهيم عليته حين قال وطهر بيتي لِلطَّآئِفِينَ وٱلْقَآئِمِينَ والرُّكِعِ السّجود﴾ (١) فكان الله تعالى أمر

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٢٦.

إبراهيم الخليل بالنداء أوّلاً قوله: ﴿وأذّن في النّاس بالحجّ ﴾ وأمر الولي بالنداء آخراً قوله: ﴿وأذن من الله ورسوله ﴾ قال السدي وأبو مالك وابن عباس وزين العابدين عليته : الأذان علي بن أبي طالب الذي نادى به ».

(أمير المؤمنين عليتلات) و(وأذان من الله ورسوله).

عن علل الشرائع، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن القاشانيّ، عن الأصبهاني، عن المنقريّ، عن حفص قال: سألت أبا عبد الله عليّه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وأذن من الله ورسوله إلى النّاس يوم الحجّ الأكبر﴾(١) فقال: قال أمير المؤمنين عليّه : كنت أنا الأذان (٢)، وورد كنت أنا الأذان في الناس) قلت فما معنى هذه اللفظة «الحجّ الأكبر»؟ قال: إنّما سمّي الأكبر لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة.

## أمير المؤمنين هيه وآيات من سورة (هل أتى)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) لى (في رموز الكتاب لى: لأمالي الصدوق): الطالقانيّ، عن الجلوديّ، عن الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن بهرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، وحدّثنا محمّد بن إبراهيم بن اسحاق، عن عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ، عن الحسن بن مهران، عن مسلمة بن خالد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه عين في قوله عزّ وجلّ (يوفون بالنّدُر) قالا: مرض الحسن والحسين عين في قوله عزّ وجلّ (يوفون بالنّدُر) قالا: مرض الحسن والحسين عين وهما صبيّان صغيران فعادهما رسول الله عن الله عن معهد رجلان، فقال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: كنت أنا الأذان في الناس.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان، الآية: ٧.

أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهما فقال: أصوم ثلاثة أيّام شكراً لله عزّ وجل، وكذلك قالت فاطمة ﷺ وقال الصبيّان ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيّام، وكذلك قالت جاريتهم فضّة فألبسهما الله عافيته، فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام، فانطلق عليٌّ طيته إلى جار له من اليهود يقال له شمعون يعالج الصوف، فقال: هل لك أن تعطيني جزّة من صوف تغزلها لك ابنة محمّد بثلاثة أصوع من شعير؟ قال: نعم، فأعطاه فجاء بالصوف والشعير وأخبر فاطمة عَلَيْهَكُلا فقبلت وأطاعت، ثمّ عمدت فغزلت ثلث الصوف، ثم أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص، لكلّ واحد قرصاً، وصلى على السِّتلات مع النبي الشِّيَّاتُ المغرب ثم أتى منزله فوضع الخوان وجلسوا خمستهم، فأوّل لقمة كسرها على عليته إذا مسكين قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنّة، فوضع اللّقمة من يده ثم قال:

> أما ترين البائس المسكين يشك\_\_\_و إل\_\_\_ الله ويستكي\_\_ن م\_\_\_وع\_\_ده ف\_\_\_ي جنّــة دهيــن وصاحب البخل يقف حزين ش\_\_\_\_ اب\_\_\_ الحمي\_\_ م والغسلي\_ن

فاطهم ذات المجدد واليقين يا بنت خير الناس أجمعين جاء إلى الساب ليه حنين (١) يشكو إلينا جائعا حزين ك\_ل امرىء بكسبه رهين من يفعل الخير يقف سمين حـــرّمهــا الله علـــى الضنيـــن تهوي به النار إلى سجّين

فأقبلت فاطمة على تقول:

أمرك سمع يا ابن عم وطاعة ما بي من لوم ولا رضاعة

<sup>(</sup>١) في التعليقة: ليس هذا المصراع في المصدر وهو أصوب).

وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين، وباتوا جياعاً، وأصبحوا صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح،

ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته، ثم أخذت صاعاً من الشعير وطحنته (٢) وعجنته وخبزت منه خمسة أقرصة لكل واحد قرصاً.

وصلى عليّ المغرب مع النبيّ المعرفي ثم أتى منزله فلمّا وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم فأوّل لقمة كسرها عليّ عليّ الذا يتيم من يتامى المسلمين قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمّد (٣) أنا يتيم من يتامى المسلمين أطعموني ممّا تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنّة، فوضع على على اللّقمة من يده ثمّ قال:

ف اطم بنت السيّد الكريم بنت نبيّ ليس بالزنيم قد جاءنا الله بنا اليتيم من يرحم اليوم هو الرحيم (3) مروعده في جنة النعيم حرّمها الله على الليم وصاحب البخل يقف ذميم تهوي به النار إلى الجحيم شرابه الصديد والحميم

فأقبلت فاطمة عَلَيْهَكُلاز وهي تقول:

فسوف أعطيه ولا أبالي وأؤثر الله على عيالي

<sup>(</sup>١) في التعليقة: غدى الرجل أطعمه أول النهار ولعله مصحف (غذبت).

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر فطحنته.

<sup>(</sup>٣) يحتمل أنه في المصدر: يا أهل بيت محمد.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في النسخ: فهو رحيم وهو مصحّف.

بكررسلا يقتسل بساغتيسال

أمسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهم (١) بقتل في القتال لقاتليم السويسل مسع وبسال يهوي به (۲) النار إلى سفال كبوله زادت على الأكبال

ثم عمدت فأعطته عَلَيْتُلا جميع ما على الخوان، وباتوا جياعاً لم يذوقوا إلا الماء القراح وأصبحوا صياماً، وعمدت فاطمة عَلَيْقَكُلات فغزلت الثلث الباقي من الصوف، وطحنت الصاع الباقي وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكلّ واحد قرصاً، وصلى عليّ عليتلا المغرب مع النبيّ على الله على الم أتى منزله، فقرّب إليه الخوان وجلسوا خمستهم فأوّل لقمة كسرها عليٌّ عليته إذا أسير من أسراء المشركين قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد تأسروننا وتشدّوننا ولا تطعموننا؟ فوضع عليُّ عليه السَّلام اللَّقمة من يده ثمّ قال:

> فاطم يا بنت البي أحمد قد جاءك الأسير ليس يهتدي

بنت نبي سيّد مستورد مكبّ لاً في غلّب مقيّب يشكو إلينا الجوع قد تقدد من يطعم اليوم يجده في غد عند العليّ السواحد المسوحّد ما يرزع السزارع سسوف يحصد ف أعطر لل تجعل م ينك د

فأقبلت فاطمة عَلِيْهَكَلان وهي تقول:

لهم يبسق ممساكسان غيسر صساع أ\_\_\_وهم\_\_ا للخير ذو اصطناع وما على رأسىي من قناع

قد دبّرت كفّي مسع السذراع يارب لا تتركهما ضياع عبل الــذراعيــن طــويــل البــاع إلاّ عباً نسجتها بصاع

<sup>(</sup>١) في التعليقة: أصغرهما.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في النار.

وعمدوا إلى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جياعاً وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء.

قال شعيب في حديثه: وأقبل عليّ بالحسن والحسين عليه نحو رسول الله والمحمين على المحمد وهما يرتعشان كالفرخ من شدّة الجوع فلمّا بصر بهم النبي والمحمد الله المحمد الله الحسن شدّ ما يسوؤني ما أرى بكم! انطلق إلى ابنتي فاطمة، فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها فلمّا رآها رسول الله والمحمد خد ماهيّا الله بالله؟ أنتم منذ ثلاث فيما أرى؟ فهبط جبرئيل فقال: يا محمّد خد ماهيّا الله الله في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ قال؛ ﴿هل أتى على الإنسن حين مّن الدّهو حتى إذا بلغ ﴿إنّ هذا كان لكم جزآءً وكان سعيكم مشكوراً الله .

وقال الحسن بن مهران في حديثه: فوثب النبي ويقول: أنتم منذ فاطمة عليه فرأى ما بهم فجمعهم ثمّ انكبّ عليهم يبكي ويقول: أنتم منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم؟ فهبط عليه جبرئيل بهذه الآيات ﴿إنّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً قال هي عين في دار النبي والمؤلفين يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين فيوفون بالنّذر يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين علييه وجاريتهم ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً يكون عابساً كلوحاً (١) ﴿ويطعمون الطّعام على حبّه ﴾ يقول على شهوتهم للطعام وايثارهم له ﴿مسكيناً من مساكين المسلمين ﴿واسيراً من أسارى المشركين ويقولون إذا أطعموهم ﴿إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً .

<sup>(</sup>١) في التعليقة: (في المصدر: يقول عابساً كلوحاً. وهو الصحيح كما يأتي في البيان).

قال: والله ما قالوا هذا لهم ولكنّهم أضمروه في أنفسهم فأخبر الله بإضمارهم.

يقولون: لا نريد جزاءً تكافوننا به ولا شكوراً تثنون علينا به، ولكن إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه قال الله تعالى ذكره: ﴿فوق لهم الله شرّ ذلك اليوم ولقّ لهم نضرة ﴾ في الوجوه ﴿وسروراً ﴾ في القلوب ﴿وجزنهم بما صبروا جنة ﴾ يسكنونها ﴿وحريراً ﴾ يفترشونه ويلبسونه ﴿متّكئين فيها على الأرآئِك ﴾ والأريكة السرير عليه الحجلة ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً قال ابن عباس: فبينا أهل الجنة في الجنة إذا رأوا مثل الشمس قد أشرقت لها الجنان فيقول أهل الجنة: ياربّ إنّك قلت في كتابك ﴿لا يرون فيها شمساً ﴾؟ فيرسل الله جلّ اسمه إليهم جبرئيل فيقول: ليس هذه بشمس ولكن علياً وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما، ونزلت: ﴿هل أتى ﴾ فيهم إلى قوله تعالى ﴿وكان سعيكم مشكورا ﴾ .

# أمير المؤمنين عيس وآية ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ﴾ والعروة الوثقى

﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ (١).

عن غاية المرام «فعن أهل السنة أربعة أحاديث أن حبل الله الذي أمر الناس بالتمسك به علي بن أبي طالب.

عن تفسير العياشي، عن ابن يزيد، قال: سألت أبا الحسن عليت عن قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴿قال: عليُّ بن أبي طالب عليت للا حبل الله المتين.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): ممّا أخرجه العزّ المحدّث الحنبلي قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾ قال العزّ المحدّث: حبل الله عليّ وأهل بيته عَلَيْكِلْا .

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) فر (في رموز الكتاب فر: لتفسير فرات بن إبراهيم): الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مروان، عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عروة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر هيه أبان، عن قول الله تعالى: ﴿ضربت عليهم الذِلَّة أينَ ما ثُقفوا إلاَّ بحبل من الله وحبل من الله من الناس﴾(١) قال: ما يقول الناس فيها؟ قال: قلت: يقولون حبل من الله كتابه، وحبل من الناس عهده الذي عهد إليهم، قال: كذبوا، قال: قلت ما تقول فيها؟ قال: فقال: حبل من الله كتابه، وحبل من الناس عليّ بن أبي طالب هيه هيه الله عليّ بن أبي

وعن سفيان بن عيينة عن الزهريّ، عن أنس بن مالك في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قال نزل في عليّ عليّ عليّ الله كان أوّل من أخلص وجهه لله وهو محسن أي مؤمن مطيع ﴿فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ (٢) قول لا إله إلا الله ﴿وإلى الله علقبةُ الأمور ﴾ (٣) والله ما قتل عليّ بن أبي طالب إلاّ عليها، وروي ﴿فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ يعني ولاية عليّ عليّ عليها.

## أمير المؤمنين هيه و(والنّجم إذا هوى)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) لى (في رموز الكتاب لى: لأمالي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ٢٢.

الصدوق): ابن سعيد عن فرات، عن محمّد بن أحمد الهمداني، عن الحسين بن علي، عن عبد الله بن سعيد الهاشميّ، عن عبد الواحد بن غياث، عن عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحّاك، عن ابن عباس قال: صلّينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل علينا بوجهه ثمّ قال: أما إنّه سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم، فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيى وخليفتي والإمام بعدي، فلمّا كان قرب الفجر جلس كلّ واحد منّا في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره، وكان أطمع القوم في ذلك أبي: العبّاس بن عبد المطّلب، فلمّا طلع الفجر انقضّ الكوكب في الهواء فسقط في دار عليّ بن أبي طالب عليته فقال رَسُول الله علي الله علي: يا علي والّذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية والخلافة والإمامة بعدي، فقال المنافقون: عبد الله ابن أُبيّ وأصحابه: لقد ضلّ محمّد في محبّة ابن عمّه وغوى، وما ينطق في شأنه إلاّ بالهوى! فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿والنجم إذا هوى﴾(١) يقول الله عزّ وجلّ وخالق النجم إذا هوى ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم﴾ (٢) يعني في محبّة عليّ ابن أبي طالب عليته: ﴿ وما ينطق عن الهوىٰ ﴾ (٣) يعني في شأنه ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ وَحَيٌّ يُوحَىٰ ﴾ (٤).

وفي بحار الأنوار الجزء (٣٥) فض، يل (في رموز الكتاب: فض لكتاب الروضة، يل: للفضائل): بالإسناد يرفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: أُعطي عليّ بن أبي طالب خمس خصال لو كان لي واحدة (٥) لكان أحبّ

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في الفضائل: واحدة منها. وفي الروضة: واحدة منهن.

إليّ من الدنيا والآخرة قالوا وما هي يا عمر؟ قال: الأولى تزويجه بفاطمة عَلَيْهَكُلا، وفتح بابه إلى المسجد حين سدّت أبوابنا وانقضاض النجم في حجرته، ويوم خيبر، وقول رسول الله والمُنْكُورُدُ لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله (٢) يفتح الله على يده (٣)، والله لقد كنت أرجو أن يكون لي ذلك.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) فر (في رموز الكتاب فر: لتفسير فرات بن إبراهيم): محمّد بن عيسى بن زكريا معنعنا عن جعفر بن محمّد قال: لمّا أقام رسول الله على المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه يوم غدير خمّ فذكر كلاماً، فأنزل الله تعالى على لسان جبرئيل فقال له: يا محمّد إنّي منزّل غداً ضحوة نجماً من السماء يغلب ضوءه على ضوء الشمس، فأعلم أصحابك أنّه من سقط ذلك النجم في داره فهو الخليفة من بعدك وأعلمهم (١٥) رَسُول الله على شقط النجم في داره فهو الخليفة من بعدك فجلسوا كلّهم الشمس، فمن سقط النجم في داره فهو الخليفة من بعدي فجلسوا كلّهم (١٦) في منزله يتوقع أن يسقط النجم في منزله، فما لبثوا أن سقط النجم في منزل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وفاطمة على نبيّه ﴿والنجم افا هوى \* ما ضلّ ما تكلّم فيه إلاّ بالهوى فأنزل الله على نبيّه ﴿والنجم إذا هوى \* ما ضلّ ما تكلّم فيه إلاّ بالهوى فأنزل الله على نبيّه ﴿والنجم إذا هوى \* ما ضلّ طحركم وما غوى \* وما ينطق عن الهوى \* إنْ هو إلاّ وحي يوحى الهوى أفتمرونه على ما يرى .

<sup>(</sup>١) في التعليقة: «وقول رسول الله له يوم خيبر اهـ.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدرين بعد ذلك: كراراً غير فرار.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: فأعلمهم.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: ليست كلمة (على) في مصدر.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: فجلسوا كل.

# أمير المؤمنين هِيهِ و﴿هُو الَّذِي خُلَقُ مِن المآء بشراً فجعله نسباً وصهراً﴾

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) فر (في رموز الكتاب فر: لتفسيرفرات بن ابراهيم): عليّ بن محمّد بن مخلّد الجعفيّ معنعنا عن ابن عبّاس في قوله المراهيم): على خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً (١) قال: خلق الله نطفة بيضاء مكنونة فجعلها في صلب آدم ثمّ نقلها من صلب آدم إلى صلب شيث، ومن صلب أنوش، ومن صلب أنوش إلى صلب قينان، حتى توارثتها كرام الأصلاب ومطهرات الأرحام، حتى جعلها الله في صلب عبد المطّلب ثم قسّمها نصفين فألقى نصفها إلى صلب عبدالله ونصفها إلى صلب أبي طالب وهي سلالة، فولد من عبدالله محمّد المراه الماء ومن أبي طالب عليٌ عليته فذلك قول الله تعالى ﴿وهو الَّذِى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً (وج فاطمة بنت محمّد، فعليّ من محمّد ومحمّد من عليّ والحسن والحسين وفاطمة نسب وعليّ الصهر.

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): ممّا رواه أبو بكر بن مردويه ﴿وهو الّذِي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً﴾ هو عليٌّ وفاطمة عَلَيْهَ للا .

#### أمير المؤمنين عيه والسبيل والصراط والميزان

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) فس (في رموز الكتاب فس: لتفسير على بن إبراهيم): ﴿آنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٥٤.

سبيلاً ﴾ (١) قال: إلى ولاية علي، وعلي هو السبيل ﴿يليتني ٱتخذت مع الرسول الرَّسول سبيلاً ﴾ (٢)، قال أبو جعفر هيته يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول عليّاً.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) ير (في رموز الكتاب ير: لبصائر الدرجات): أبو محمّد عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن ابن أسباط البغدادي عن محمّد بن الفضيل، عن الثمالي، عن أبي عبدالله عليتها «هـذا صراط عليّ مستقيم» قال: هـو والله عليّ عليتها هـو والله الصراط والميزان.

## مولانا أمير المؤمنين هينهز وأمّن هو قنٰت ءَانَآء الّيل ساجداً وقآئِماً

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: سورة الزمر: الآية: ٨ وما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر يعنى نسى التوبة إلى الله عز وجل اه.

قال<sup>(۱)</sup> أبو عبد الله عليته: ثم إنّ الله عطف القول على على علي عليته يخبر بحاله وفضله عنده فقال: ﴿أُمّن هو قلنت ءَاناء الّيل ساجداً وقائِماً يحذر الأخرة ويرجوا رحمة ربّه قل هل يستوي الّذين يعلمون محمّداً رسول الله ﴿والّذين لا يعلمون أنّ محمّداً رسول الله بل يقولون إنّه ساحر كذّاب ﴿إنّما يتذكّر أولو الألب وهم شيعتنا، ثم قال (٢) أبو عبد الله عليته هذا تأويله يا عمّار.

## مولانا أمير المؤمنين عيد وقوله تعالى ﴿ولمَّا ضُرب آبن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدُّون﴾

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كنز (في رموز الكتاب كنز لكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً): محمّد بن العباس، عن عبد العزيز بن يحي، عن محمّد بن زكريا، عن يحي ابن عمير الحنفيّ، عن عمر بن قائد. عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: بينما النبي المنتقلة في نفر من أصحابه إذ قال: الآن يدخل عليكم نظير عيسى بن مريم في أمتّي فدخل أبو بكر فقالوا: هو هذا؟ فقال: لا، فدخل عمر، فقالوا: هو هذا؟ فقال: لا فدخل علي عليته فقال قوم: لعبادة اللّات فدخل علي عليته فقال قوم: لعبادة اللّات والعزّى خير من هذا فأنزل الله تعالى: ﴿ولمّا ضُرب أبن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون وقالوا وألهتنا خير﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: قال ثم قال اه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: قال ثم قال اه.

<sup>(</sup>٣) سُورة الزخرف، الآيتان: ٥٧ ـ ٥٨.

أحبّه قوم فهلكوا(١)، وأبغضه قوم فهلكوا فيه، فقال المنافقون أما رضي له مثلاً إلاّ عيسى، فنزلت.

عن الشعبي، قال: لقيت علقمة قال: أتدري ما مثل علي في هذه الأمّة؟ قال: قلت: وما مثله، قال: مثل عيسى بن مريم أحبّه قوم حتّى هلكوا في حبّه وأبغضه قوم حتّى هلكوا في بغضه.

عن مولانا وإمامنا أمير المؤمنين الإمام علي عليت هذال : قال رَسُول الله علي عليت الله علي إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا فيه، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا فيه، واقتصد قوم فنجوا(٢).

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كا (في رموز الكتاب ك: الكافي): العدّة، عن سهل، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير قال: بينا رسول الله علي المؤمنين علي فقال له رسول الله علي في إنّ فيك شبها من عيسى بن مريم لولا (قال في التعليقة: من المصدر: ولولا) أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمرُّ بملاً من الناس إلاّ أخذوا التراب من عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمرُّ بملاً من الناس إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة، قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّه من قريش معهم فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلاً إلا عيسى بن مريم فأنزل الله على نبيّه فقال: فولما صُربوه لك إلاّ جدلاً بل هم قومك منه يصدّون وقالوا - آلهتنا خير أم هو هما ضربوه لك إلاّ جدلاً بل هم قوم خصمون - إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلنه مثلاً لبنيّ إسرّاء بل ولو قوم خصمون - إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلنه مثلاً لبنيّ إسرّاء بل ولو قوم خصمون - إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلنه مثلاً لبنيّ إسرّاء بل ولو

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر فهلكوا فيه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: امَّالي الشيخ ٢١٩. وفيه: واقتصد فيه قوم فنجوا.

قال فغضب الحارث بن عمرو الفهريّ فقال: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك أنّ بني هاشم يتوارثون هرقلاً بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هذه الآية: ﴿وما كان الله مُعندّبهم وأنت فيهم وما كان الله مُعندّبهم وهم يستغفرون ﴿(١) ثمّ قال: يا أبا عمرو(٢) إمّا ثبت وإما رحلة، فقال يا محمّد بل تجعل لسائر قريش شيئاً ممّا في يديك، فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم فقال له النبي والمُنتِّزُ ليس ذلك إليّ، ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فقال يا محمّد قلبي ما يتابعني على التوبة ولكن أرحل عنك، فدعا براحلته فركبها فلما سار بظهر المدينة أتته جندلة فرضّت هامته (٢) ثمّ أتى الوحي إلى النبي والمُنتِّزُ فقال: ﴿سأل سآئِلٌ بعذابٍ واقع ﴾(١) للكافرين (بولاية علي) النبي والمُنتِّزُ فقال: ﴿سأل سآئِلٌ بعذابٍ واقع ﴾(١) للكافرين (بولاية علي) هكذا، فقال: هكذا نزل (٥) بها جبرائيل على محمّد والله والله مشتر في مصحف فاطمة عليكلا فقال رسول الله والله الله عز وجل: من الله عز وجل: المنافقين انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به، قال الله عز وجل: المنافقين انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به، قال الله عز وجل: ﴿والسَنْتُ وَالَّ عَنْ الله عَنْ وَالله والسَنْتُ عَنْ الله عَنْ وَالله والله والله أله عنو والله المنافقين انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به، قال الله عز وجل:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ثم قال له يا عمرو، وكانه مصحفِ (ياابن عمرو)

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: وفي المصدر: فرضخت هامته: أي كسرت.

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: هكذا والله نزل.

<sup>(</sup>٦) سُورة إبراهيم، الآله: ١٥.





## الفصل الرابع

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿وتعيها أذن واحية ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿إِنَّ اللَّهِن آمنوا وعملوا الصالحات. . . ﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿قليل من الآخرين﴾ و﴿السابقون﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿وحبّب البكم﴾ و﴿أم نجعل الذين..﴾ و﴿كتاب أنزلناه﴾ و﴿أفمن كان مؤمناً﴾ و﴿يا أيها الذين آمنوا..﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام ﴿والدي جاء بالصدق﴾ و﴿وكونوا مع الصادقين﴾ و﴿من المؤمنين رجال﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿وشاهد ومشهود﴾ و﴿أفمن كان على بيّنة﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ولولا فضل الله﴾ و﴿أَمْ يحسدون﴾ و ﴿يدخل من يشاء . . . ﴾ و ﴿ثم لتسئلن ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿اللَّذِينَ كَانْتَ مَنْدُر . . ﴾ و ﴿وإنما أنت منذر . . ﴾ و ﴿أفمن شرح الله ﴾ و ﴿ذلك الكتاب ﴾ و ﴿اللَّذِينَ آمنوا وتطمئنٌ . . . ﴾





أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿وكل شيء﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ومن عنده﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿عـمُّ ﴾ و ﴿قـل هو. . . ﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و (ان اشكر لي . . . ) أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و (لينذر بأساً ) و (هنان خصمان ) و ﴿ فَإِمّا نَذَهِبنَ بِكُ ﴾ و ﴿ إِنَّ الله . . ﴾ أمير المؤمنين . . . ﴾ و ﴿ لقد كنتم . . . ﴾ و ﴿ فاما نذهبنّ بك ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ صالح المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ من يرتدّ . . . ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ من يرتدّ . . . ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ من يرتدّ . . . ﴾ و ﴿ هو الذي ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ من يرتدّ . . . ﴾ و ﴿ هو الذي ﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿لقد رضي . . . ﴾ أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿وجعلنا لهم . . . ﴾ و ﴿واجعل لي ﴾ و ﴿بشر الذين . . . ﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و فيؤثرون على . . . ﴾ و والذين ينفقون . . . ﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ فَأَذِّن مَؤَذَنَ ﴾ و ﴿ فَأَمَّا مِن أُوتي ﴾ و ﴿ فَلَمَّا مِن أُوتي ﴾ و ﴿ وقيل هذا ﴾ و ﴿ إِنَّ الذين أَجرموا ﴾

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و الفوقف وهم إنهم . . . >

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآيات ورد أنها نازلة في شأنه صلوات الله وسلامه عليه





### مولانا أمير المؤمنين هيلا و ﴿وتعيها أُذُنُّ واعية﴾

عن مولانا الإمام أبي عبد الله طليتلاز أنّه قال: لمّا نزلت: ﴿وتعيها أَذَنُّ وَعِيهَا أَذَنُّ وَعِيهَا أَذَنُّ وا

وفي بحار وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة). محمّد بن طلحة، عن الثعلبيّ في تفسيره يرفعه بسنده قال لمّا نزلت هذه الآية: ﴿وتعيها أَذَن وْعية﴾ قال رسول الله وَالْمُوْتِيْتُ لَعليّ عَلِيّاً للهُ أَن يجعلها أَذنك يا عليّ، قال عليّ: فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما كان لي أن أنسى.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥): كشف: وروى الثعلبيّ والواحديّ كل واحد منهما يرفعه بسنده: الثعلبيّ في تفسيره والواحديّ في تصنيفه الموسوم بأسباب النزول إلى بريدة الأسلميّ قال: سمعت رَسُول الله بَيْنَا الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن يقول لعليّ علينا إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحتّ على الله أن تعي، قال فنزلت: ﴿وتعيها أَذَن وعية﴾. وروى أبو بكر بن مردويه عن بريدة مثله وعن مولانا الإمام أبي جعفر علينا إلا ذن الواعية أذن على علينان .

<sup>(</sup>١) سبرة الحاقة، الآبة: ١٢.

قال في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) «أقول: وجدت في كتاب الغرر للسيّد الجليل حيدر الحسينيّ الآملي نقلاً من كتاب منقبة المطهّرين للحافظ أبي نعيم، عن محمّد بن عمر بن اسلم، عن القاسم بن محمّد بن جعفر العلويّ، عن أبيه، عن آبائه، عن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ الله عز قال: قال رَسُول الله عليّ الله عليّ إنّ الله عزّ وجلّ أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي وأنزلت عليّ ﴿وتعيها أَذنٌ وعية﴾ فأنت أذن واعية للعلم.

وروى المضامين المتقدمة بثلاثة أسانيد عن مكحول، وروى أيضاً بإسناده عن عبد الله ابن الحسين قال: لمّا نزلت ﴿وتعيها أَذَنٌ وْعِيةَ قَالَ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ الْمُنْكُرُةُ : أَذْنَى وأَذْنَ عَلَى .

بيان: نزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليته ممّا قد أجمع عليه المفسّرون. قال الزمخشري: أذن واعية من شأنها أن تعي وتحفظ ما سمعت به ولا تضيّعه بترك العمل، وكلّ ما حفظته في نفسك فقد وعيته، وما حفظته في غيرك (۱) فقد أوعيته، كقولك: أوعيت الشيء في الظرف: وعن النبي علي الله أن يجعلها النبي علي الله أن يجعلها أذنك يا عليّ، قال عليّ علي الله أن يبعد وما كان لي أن أنسى.

فإن قلت: لِمَ قيل «أُذن واعية» على التوحيد والتنكير؟ قلت للإيذان بأنّ الوعاة فيهم قلّة ولتوبيخ الناس بقلّة من يعي منهم، وللدّلالة على أنّ الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله، وأن ما سواها لا يبالي بهم وإن ملؤوا ما بين الخافقين انتهى ونحو ذلك ذكر الرازي في تفسيره فدلّت الآية باتّفاق الفريقين على كمال علمه واختصاصه من بين

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: في غير نفسك.

سائر الصحابة بذلك. ولا يريب عاقل في أن فضل الإنسان بالعلم وإنّ العمدة في الخلافة الّتي هي رئاسة الدين والدنيا العلم، والآيات والأخبار المتواترة مشحونة بذلك. وقد اعترف المفسّران المتعصبان بذلك كما نقلنا آنفاً. فثبت أنّه عليته أولى بالخلافة من سائر الصحابة، وأنّه لا يجوز تفضيل غيره عليه، وسيأتي تمام القول في ذلك في باب علمه عليته .

## مولانا أمير المؤمنين عَيْد وقوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينِ ءَامنُوا وعملوا الصَّلِحات سيجعل لهم الرَّحمٰن ودَّأَ

عن أبي بصير عن مولانا وإمامنا أبي عبد الله عليه قال: قلت له: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمٰن ودّاً﴾(١) قال: ولاية أمير المؤمنين هي الودّ الّذي قال الله تعالى:

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) قب (في رموز الكتاب قب: لمناقب ابن شهر آشوب): أبو روق عن الضحّاك، وشعبة، عن الحكم، عن عكرمة، والأعمش عن سعيد بن جبير، والغريريّ السجستانيّ في غريب القرآن عن أبي عمروا كلّهم عن ابن عبّاس أنه سئل عن قوله ﴿سيجعل لهم الرّحمٰن ودّاً﴾ فقال: نزل في علي عليتلاز لأنّه ما من مسلم إلاّ ولعليّ في قلبه محبّة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كشف (في رموز الكتاب كشف لكشف الغمة): ممّا أخرجه العزّ المحدّث الحنبليّ قوله تعالى: ﴿سيجعل لهم الرَّحمٰن ودَاً ﴾ قال ابن عبّاس نزلت: في عليّ بن أبي طالب، جعل الله له ودّا في قلوب المؤمنين وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن البراء قال رَسُول الله الله المعليّ بن أبي طالب يا عليّ قل: اللهم اجعل لي عندك

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٩٦.

عهداً، واجعل لي عندك ودّاً، واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة فنزلت. وقد أورده بذلك من عدّة طرق.

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي عليه عن محمّد بن المنطقر، عن زيد بن محمّد ابن المبارك الكوفي، عن أحمد بن موسى بن اسحاق، عن الحسين بن ثابت بن عمر وخادم موسى بن جعفر عليه الله عن أبيه عن شعبة عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: أخذ النبي عليه الله الله السماء وقال علي عليه عليه الله السماء وقال علي الله الله الله الله الله العلي الله الله الله الله الله الله الله علي أبا الحسن إرفع يديك إلى السماء وادع ربك وسله يعطك، فرفع علي يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي عندك ودّا، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنّ اللّهِم اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي عندك ودّا، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنّ اللّهِم المحابه فعجبوا من ذلك عجباً لهم الرّحمٰن ودّاً فتلا النبي عليه الله تعجبون إنّ القرآن أربعة أرباع: فربع فينا أهل شديداً فقال النبي المدالة وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، وإنّ البيت، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، وإنّ الله عز وجل أنزل في علي كرائم القرآن.

قال أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه): «وإذا ثبت بنقل المخالف والمؤالف أنها نزلت فيه دلّت على فضلية عظيمة له علينا ويمكن الاستدلال بها على إمامته بوجوه:

الأوّل: أنّ نزول تلك الآية بعد الدعاء الّذي علّمه الرسول وَالنَّالِيّاءُ يدلّ على أنها وودة خاصة به، ليس كمودة سائر الصالحين، وهذه فضيلة اختصّ بها، ليس لغيره مثلها، فهو إمامهم لقبح تفضيل المفضول. وأيضاً ظواهر أكثر الأخبار في هذا الباب تدل على أنْ حبّه عليتلات من لوازم الايمان واركانه ودعائمه.

الثاني: أنّ «الصالحات» جمع مضاف يفيد العموم فيدلّ على عصمته عليت وهي من لوازم الإمامة.

الثالث: أن بغض الفاسقين لفسقهم واجب، فكون حبّه في قلوب جميع المؤمنين وإخباره تعالى أنّه سيجعل ذلك على وجه التشريف يدل على عصمته ويدل على إمامته، وكلّ منها وان سلّم أنه لم يصلح لكونه دليلاً فهو يصلح لتأييد الدلائل الأخرى».

#### مولانا أمير المؤمنين هيلا ﴿وثَّلةٌ من الأوّلين﴾ ﴿وقليل من الأخرين﴾ ﴿والسّلبقون السّلبقون﴾

عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله والمُعْمَلِينُ عن قول الله عز وجل: ﴿والسّابِقون السّابِقون \* أُولَائِك المقرّبون \* في جنّات النعيم (١) فقال: قال لي جبرئيل ذلك علي وشيعته هم السابقون إلى الجنة، المقرّبون من النار بكرامته لهم.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): العزّ المحدّث الحنبليّ قوله تعالى: ﴿والسَّابِقُون السَّابِقُون السَّابِقُونِ ال

سبقتكم إلى الإسلام طرر معيرا ما بلغت أوان حلمي

وعن أبي سعيد المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قوله تعالى: ﴿ثُلَّة من الأوّلين ﴾ تعالى: ﴿ثُلَّة من الأوّلين ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٩، ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ١٣،١٣.

مؤمن آل فرعون ﴿وقلة من الآخرين﴾ عليّ ابن أبي طالب عليتـلاز .

مولانا أمير المؤمنين عليه و حبّب إليكم الإيمن و وأم نجعل الدين ءَامنوا وعملوا الصلحات و وكتلب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّروا ءَاياته و وأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا و وأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا و وأفمن عامنوا لا تتّخذوا ءَاباءَكم وإخوانكم أولياء إن استحبُّوا الكفر على الإيمن و

عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليتلاد في قوله: ﴿حبّبِ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم﴾ يعني أمير المؤمنين عليتلاد ﴿وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ الأول والثاني والثالث.

عن عبد الرحمن قال: سألت الصادق عليته عن قوله: ﴿أُم نجعل المنين وأصحابه ﴿كالمفسدين في الأرض﴾ حبتر وزريق وأصحابهما ﴿أُم نجعل المتقين﴾ أمير المؤمنين وأصحابه «كالفجار» حبتر ودلام وأصحابهما ﴿كتاب أنزلناه أليك مبارك ليدبروا آياته ﴾ هم أمير المؤمنين والأئمة عييه ﴿وليتذكّر أولو الألباب ﴾ فهم أولو الألباب أقال: وكان أمير المؤمنين عليته يفتخر بنا ويقول: ما أعطي أحد قبلي ولا بعدي مثل ما أعطيت.

قال أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه): «الحبتر: الثعلب، وعبّر به عن أبي بكر لكثرة خدعته ومكره. وزريق: كناية عن عمر إمّا لزرقة عيا أو

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فهم أهل الالباب الثاقبة.

لأنّ الزرقة ممّا يتشاءم به العرب. كناية عن نحو ستة. والدلام أيضاً كناية عنه.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) قب (في رموز الكتاب قب: لمناقب ابن شهر آشوب): الحاكم الحسكاني، بالإسناد عن أبي الطفيل، عن أمير المؤمنين عليته «ورجلاً سلماً لرجل» قال: أنا ذلك الرجل السالم (١) على رسول الله على رسول الله على شرطيع .

وأيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة):

ممّا خرّجه العزّ الحنبليّ قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمَناً كَمَن كَانَ فَاسَقاً لا يَسْتَؤُونَ ﴾ المؤمن عليّ والفاسق الوليد.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) فس (في رموز الكتاب فس: لتفسير علي بن إبراهيم): ﴿إِلاّ الّـذيـن ءَامنـوا وعملـوا الصّـللحـــت﴾ قال: ذاك أمير المؤمنين هيتلات ﴿فلهم أجرٌ غير ممنون﴾ أي لا يمتنّ (٢) عليهم به ثمّ قال لنبيّه: ﴿فما يكذّبك بعد بالدين﴾ (٣) قال أمير المؤمنين هيتلات ﴿إليس الله بأحكم الحــــكمين﴾ (٤).

عن الحافظ أبي نعيم، عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن الحسين

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: السلم.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر لا يمن.

<sup>(</sup>٣) سُورة التين، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التين، الآية: ٨.

الحضرميّ، عن القاسم بن ضحّاك، عن عيسى بن راشد، عن عليّ بن حزيمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: ما أنزل الله سورة في القرآن إلاّ كان علي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمّد وما قال لعليّ إلاّ خيراً.

عن مجاهد قال: ما كان في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا ﴾ فإنَّ لعليَّ سابقة ذلك لأنه سبقهم إلى الإسلام.

وعن عطاء، عن ابن عبّاس قال: مَا أَنزِل الله من آية ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِنُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَل

وعن محمّد بن عمر، عن خلف بن أخمد الشمريّ، عن سليمان بن أبي شيح، عن الحكم بن ظهير، عن السّديّ، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس، قال ما نزل من آية ﴿يا أَيّها الّذين عَامنوا﴾ إلا وعليّ رأسها وسيّدها وشريفها

# مولانا أمير المؤمنين عيلا و ﴿والَّذي جآء بالصِّدق﴾ و ﴿والَّذي جآء بالصِّدق﴾ و ﴿وكونوا مع الصَّادقين﴾ و ﴿من المؤمنين رجال﴾

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) قب (في رموز الكتاب قب: المناقب ابن شهرآشوب): علماء أهل البيت: الباقر والصادق والكاظم والرضا عليم في وزيد بن علي في قوله تعالى: ﴿والّذي جآء بالصّدق وصدّق به أوْللئِك هم المتقون ﴿ الله قول الله علي علي السّلا أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): ممّا أخرجه العز المحدث الحنبلي قوله: ﴿ وكونوا مع الصّلدقين ﴾ (٢) قال ابن عبّاس تونوا مع علي وأصحه.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١١٩.

عن الطبرسي (رحمه الله تعالى) أنه روى عن أبي القاسم الحسكاني، بالإسناد عن عمرو بن ثابت، عن أبي اسحاق، عن علي عليت قال فينا نزلت: ﴿مِّن المؤمنين رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه ﴾(١) فأنا والله المنتظر وما بدّلت تبديلاً.

## مولانا أمير المؤمنين عليه و ﴿وشاهدٍ ومشهودٍ ﴾ و﴿أَفْمَنَ كَانَ عَلَى بِيَّنَةٍ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهَدُ مِنْهُ ﴾

عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليته في قول الله عز وجلّ: ﴿وشاهدٍ ومشهودٍ ﴾ (٢) قال النبي وألمين المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له: أما سمعت الله يقول: ﴿أفمن من تعلى بيئة من ربّه ويتلوه شاهدٌ منه ﴾ (٣) قال: رسول الله الله يقول: ﴿أفمن من ربّه وأنا شاهد له [فيه] وأتلوه معه.

وعن السيّد بن طاوس أنه قال في كتاب سعد السعود: وقد روى أن المقصود بقوله جلّ جلاله: ﴿شَاهِدٌ منه﴾ هو علىّ بن أبي طالب عليتلار

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ١٧.

محمّد بن العبّاس بن مروان في كتابه من ستّة وستّين طريقاً بأسانيدها.

وعن الطبرسي تعلله أنه قال: قيل الشاهد منه عليّ بن أبي طالب عليته يشهد للنبي عليه وهو منه. وهو المروي عن أبي جعفر وعلي بن موسى الرضا عليته ورواه الطبريّ بإسناده عن جابر بن عبد الله عن عليّ عليته .

وعن فخرهم الرازي أنه قال: «قد ذكروا في تفسير الشاهد وجوهاً: أحدها: أنّه جبرئيل يقرأ القرآن على محمّد المَشْنَالَةُ .

وثانيها: أنّ ذلك الشاهد لسان محمّد والشُّيَّة .

وثالثها: أنّ المراد هو عليّ بن أبي طالب عليتلا والمعنى أنّه يتلو تلك البيّنة وقوله «منه» أي هذا الشاهد من محمّد وبعض منه، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنّه بعض محمّد على المنتاخ ».

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): «وإذ قد ثبت نزول الآية فيه عليت فيه عليت فيه عليت في الله تعلى أمّته يكون أعدل الخلق، سيّما إذا تشرّف بكونه بعضاً منه كما ذكره الرازي، فكيف يتقدّم عليه غيره؟ وقوله: ﴿ويتلوه شاهدٌ منه ﴾ فيه بيان لكون أمير المؤمنين عليت تالياً للرسول من غير فصل، فمن جعله تالياً بعد ثلاثة فعليه الدلالة».

#### 

عن ابن عبّاس قال: ﴿بفضل الله وبرحمته ﴾ بفضل الله: النبيّ ﷺ وبرحمته ﴾ بفضل الله: النبيّ ﷺ وبرحمته ؛ عليّ عليّـــلات .

وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿أَم يحسدون النّاس علىٰ ما ءَاتــٰهم الله مِن فضله ﴾ (١) نزلت في رسول الله ﷺ وفي علي عليته: .

عن جعفر بن محمّد المستلالة في قوله تعالى: ﴿ يدخل من يشاء في رحمته ﴾ (٢) قال: الرحمة ولاية عليّ بن أبي طالب الستلالة ﴿ والظلمون ما لهم من وليّ ولا نصير ﴾ .

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده يرفعه إلى جعفر بن محمّد في قوله: ﴿ثُمُ لَتُسْئَلُنَّ يُومِئِذٍ عَنَ النعيم﴾ (٣) يعني الأمن والصحّة وولاية على عليتها.

قال أحد علمائنا (رضوان الله تعالى عليه): (لا يخفى على منصف أنّ كونه على للرسول في ذلك كونه على جميع الأُمّة لاسيّما مع كونه عدلاً للرسول في ذلك وفي إيتاء الفضل الذي يحسدهما عليه الناس والسؤال عن ولايته في القيامة دلائل على إمامته).

سورة النساء، الآية: ٤٥، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التكاثر: الآية: ٨.

عن الهروي، قال: سأل المؤمون الرضا عليته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿الّذين كانت أعينهم في غِطآء عن ذكرِى وكانوا لا يستطيعون سمعاً ﴾ فقال عليته : إن غطاء العين لا يمنع من الذكر والذكر لا يرى بالعين ولكنّ الله عزّ وجلّ شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب عليته بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي عَلَيْ الله فيه ولا يستطيعون له سمعاً.

وعن جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر عليت عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِن يُعرِضْ عَن ذَكُر رَبّه يَسَلَكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴾ قال: من أعرض عن عليّ يسلكه العذاب الصعد، وهو أشد العذاب.

وعن عباد بن عبد الله قال: قال: عليّ عليّ عليّ الزلت من القرآن آية إلاّ وقد علمت أين نزلت وفي بهل نزلت وفي أيّ شيء نزلت، وفي سهل نزلت أم في جبل نزلت أن قيل فما نزل فيك (٢)؟ فقال: لولا أنكم سألتموني ما أخبر تكم، نزلت فيّ الآية: ﴿إنّما أنتَ منذر ولكلّ قوم هادٍ ﴾ (٣) . . . .

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وفي سهل أم في جبل نزلت.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في (ك) فما نزلت فيك.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية: ٧.

، فرسول الله المنذر وأنا الهادي إلى ما جاء به .

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) قب (في رموز الكتاب قب: لمناقب ابن شهر آشوب: الواحدي في الوسيط وفي الأسباب والنزول قال عطاء: في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرِح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربّه ﴾ نزلت في عليّ وحمزة ﴿فويل للقاسية قلوبهم ﴾ في أبي جهل وولده.

عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى﴾ أبو جهل ﴿والبصير﴾ أمير المومنين ﴿ولا الظلمات﴾ أبو جهل ﴿ولا النّور﴾ أمير المؤمنين ﴿ولا الظّلّ يعني ظلّ أمير المؤمنين في الجنّة ﴿ولا الحرور﴾ يعني جهنّم، ثمّ جمعهم جميعاً فقال: ﴿وما يستوي الأحياء﴾ عليٌّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة وخديجة علييً ﴿ولا الأموات﴾ كفّار مكّة وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليته في قوله تعالى: ﴿ذلك الكتلب لا ربب فيه ﴾ قال الكتاب عليٌ لا شك فيه ﴿هدى للمتّقين ﴾ قال عليته تبيان لشيعتنا.

وعن ابن بطريق أنه قال في المستدرك روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن أبي داود، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله المستدرك ﴿الّذين عَامَنُوا وتطمئِنُ قلوبهم بذكر الله أَلاَ بذكر الله تطمئِنُ القلوب﴾.

#### مولانا أمير المؤمنين عيسلا ﴿وكلّ شيءٍ أحصينه فِيّ إمامٍ مّبينٍ ﴿(١)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) مع (في رموز الكتاب مع: لمعاني الأخبار): أحمد بن محمّد بن الصقر، عن عيسى بن محمّد العلويّ، عن

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ١٢.

أحمد بن سلام الكوفي، عن الحسين بن عبد الواحد، عن الحارث بن الحسن، عن أحمد بن إسماعيل بن صدقة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده علي قال: لمّا نزلت هذه الآية على رَسُول الله وَلَيْ الله عن الله عن المحمد في إمام مبين قام أبو بكر وعمر من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا، قالا: فهو الإنجيل؟ قال: لا قالا: فهو القرآن؟ قال: لا قال: فقو القرآن؟ قال: لا قال فقال أمير المؤمنين عليته فقال رَسُول الله عنه الله الله عنه الله علم الله على الله ع

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) ج (في رموز الكتاب ج: للاحتجاج): في خطبة الغدير: معاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصاه الله في، وكلّ علم علمته فقد احصيته في المتقين من ولده (١)، وما من علم إلا وقد علّمته وهو الإمام المبين (٢).

## مولانا أمير المؤمنين عيد و﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ (٣)

عن جابر أنه قال: قال أبو جعفر عليتللا في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَنْدُهُ عَلَمُ الْكَتَابِ﴾ قال: هو عليّ بن أبي طالب عليتللا.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٥): كشف (في رموز الكتاب شكف: لكشف الغمة): ممّا أخرجه العزّ المحدّث الحنبليّ قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَيٰ بِالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال محمّد بن الحنفيّة رضي الله عنه هو عليّ بن أبي طالب عليت للرز.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: في إمام المتقين.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: الا علمته.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: الآية: ٤٣.

ايضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) مد (في رموز الكتاب مد: للعمدة): بإسناده عن الثعلبي، عن عبد الله بن محمّد القايني، عن محمّد بن عثمان النصيبي، عن أبي بكر السبيعي، عن عبد الله بن محمّد بن منصور، عن جنيد الرازي، عن محمّد بن الحسين الإسكاف، عن محمّد بن مفضّل، عن جندل بن علي، عن إسماعيل بن سمعان، عن أبي عمر زاذان، عن ابن الحنفيّة مثله.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٥) يف (في رموز الكتاب يف: للطرائف): ابن المغازليّ يرفعه إلى عليّ بن عابس قال: دخلت أنا وأبو مريم على عبد الله بن عطاء قال أبو مريم: حدّث عليّاً بالحديث الذي حدثتني به عن أبي جعفر هيتلا قال: كنت عند أبي جعفر هيتلا جانساً إذ مرّ ابن عبد الله بن سلام فقلت: جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا ولكنّه صاحبكم عليّ بن أبي طالب هيتلا الذي نزل فيه آيات من كتاب الله فومن عنده علم الكتاب (۱) فأفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه (۲) فإنما وليّكم الله ورسوله (۳) الآية. وذكر السدّيّ في تفسيره أنّ هذه الآية نزلت في عليّ وروى الثعلبيّ من طريقين أن المراد بقوله تعالى: فومن عنده علم الكتاب عليّ هيتلا.

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): «قيل الذي عنده علم الكتاب ابن سلام وأضرابه ممّن أسلموا من أهل الكتاب، واعترض عليه بأن إثبات النبوة بقول الواحد والإثنين مع جواز الكذب على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا يجوز، وعن سعيد بن جبير أنّ السورة مكيّة وابن سلام

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآية: ٣٤

<sup>(</sup>۲) سورة هود: الآية: ۱۷.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية٥٥.

واصحابه آمنوا بالمدينة بعد الهجرة، كذا في تفسير النيسابوري.

وروى الثعلبيّ بطريقين: أحدهما عن عبد الله بن سلام أنّ النبي والمنتقلة قال: إنّما ذلك عليّ بن أبي طالب. ونحوه روى السيوطيّ في كتاب الإتقان، وقال: قال سعيد بن منصور: حدّثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف وهذه السّورة مكّية، وكذا رواه البغويّ في معالم التنزيل، فإذا ثبت بنقل المؤالف والمخالف نزول الآية فيه طيتلا ثبت أنّه العالم بعلم القرآن وما اشتمل عليه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام، فهو أولى بالخلافة وكونه مفزعاً للأُمّة فيما يستشكل عليهم من القضايا والأحكام، وأيضاً قرنه الله تعالى بنفسه في الشهادة على نبوة النبي المناها والأحكام، عظيمة لا يدانيها درجة فبذلك كان أولى بالإمامة، وأيضاً الاكتفاء بشهادته في عظيمة لا يدانيها درجة فبذلك كان أولى بالإمامة، وأيضاً الاكتفاء بشهادته في بيان حقيّة النبي المناها درجة فبذلك على عصمته، إذ لا يثبت بالشاهد الواحد غير المعصوم شيء، والعصمة والإمامة - فيمن يمكن أن يثبت له ذلك متلازمان».

# مولانا أمير المؤمنين عينهز وهم يتسآءلون المؤمنين عليم المركبية والمركبة والمركبة المركبة المر

عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا طيس في قوله تعالى: ﴿ عَمّ يَسَاءُلُونَ ﴾ قال: قال ﴿ عَمّ يَسَاءُلُونَ ﴾ قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لله نبأ أعظم مني وما لله آية أكبر مني، وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تقرّ بفضلي.

<sup>(</sup>١) سورة النبأ، الآيات: ١ - ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآيتان: ٦٧ ـ ٦٨.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) ير (في رموز الكتاب ير: لبصائر الدرجات): أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير وغيره، عن محمّد بن الفضيل، عن الثماليّ، عن أبي جعفر عين قال: قلت جعلت فداك إنّ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية: ﴿عمّ يتسآءلون عن النبّاء العظيم﴾ قال: فقال: ذلك إليّ إن شئت أخبرهم، قال: فقال: لكنّي أخبرك بتفسيرها، قال: فقلت: ﴿عمّ يتسآءلون﴾ قال: كان أمير المؤمنين علينه يقول: ما لله آية أكبر منّي، ولا لله من نبأ عظيم أعظم منّي، ولقد عرضت ولايتي على الأمم الماضية فأبت أن تقبلها، قال: قلت له: ﴿قل هو نبؤا عظيم - أنتم عنه معرضون» قال: هو والله أمير المؤمنين علينه .

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) ن (في رموز الكتاب ن: لعيون أخبار الرضا عليتها ): بإسناده عن ياسر الخادم، عن الرضا، عن آبائه عليتها: قال: قال رسول الله المنتقد لعلي عليتها: يا علي أنت حجّة الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى، الخبر(١).

## أمير المؤمنين عيسة وهو المؤمنين الله المكر لي ولولديك إليّ المصير (٢)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) فس (في رموز الكتاب فس: لتفسير علي بن ابراهيم): الحسين بن محمّد، عن المعلّى، عن بسطام بن مرّة، عن إسحاق بن حسّان، عن الهيثم بن واقد، عن عليّ بن الحسين العبديّ، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة أنّه سأل أمير المؤمنين عن قول الله

<sup>(</sup>١) عبون الأخبار ١٨١، والخبران الأخيران يوجدان في هامش (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية: ١٤.

تعالى ﴿أَنِ اشكر لِي ولولديك إليّ المصير﴾ فقال: الوالدان اللّذان أوجب الله لهما الشكر هما اللّذان ولّدا العلم وورّثا البحكم، وأمر الناس بطاعتهما ثمّ قال: ﴿إليّ المصير﴾ فمصير العباد إلى الله، والدليل على ذلك الوالدان ثمّ عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه فقال في الخاص ﴿وإن جلهداك علىٰ أن تشرك بِي ﴾يقول: في الوصية، وتعدل عمّن أمرت بطاعته ﴿فلا تطعهما ولا تسمع قولهما ثمّ عطف القول على الوالدين فقال: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ يقول: عرّف الناس فضلهما وادع إلى سبيلهما، وذلك قوله: ﴿واتّبع سبيل من أناب إليّ ثمّ إليّ مرجعكم﴾ فقال: إلى الله ثم إلينا فاتقوا الله ولا تعصوا الوالدين فإنّ رضاهما رضى الله وسخطهما سخط الله قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): قوله علينا والحقيقة أولى مع الامكان، وابن علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): قوله علينا والحقيقة أولى مع الامكان، وابن عمر بن الخطاب. قوله علينا «فقال في الخاص» أي الخطاب مخصوص عمر بن الخطاب. قوله علينا «فقال في الخاص» أي الخطاب مخصوص بالرسول علينينة وليس كالسّابق عامّاً، وإن كان الخطاب في «صاحبهما» أيضاً خاصّاً، ففيه تجوّز، ويحتمل العموم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) مع (في رموز الكتاب مع: لمعاني الأخبار):

أبو محمّد عمّار بن الحسين، عن علي بن محمّد بن عصمة، عن أحمد بن محمّد الطبريّ، عن محمّد بن الفضل، عن محمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي، عن ابن سليمان، عن حميد بن الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كنت عند عليّ ابن أبي طالب عين لا في الشهر الذي أصيب فيه وهو شهر رضمان \_ فدعا ابنه الحسن علين لا ثمّ قال: يا أبا محمّد اعل المنبر فاحمد الله كثيراً وأثن عليه واذكر جدك رسول الله بأحسن الذكر،

وقل: لعن الله ولدا عتى آبويه، لعن الله ولدا عتى أبويه، لعن الله ولدا عتى أبويه، لعن الله ولدا عتى أبويه، لعن الله عندا أبق عن الراعي، وانزل.

فلمّا فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا: يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول الله والمؤمنين الجواب على أمير المؤمنين وابن بنت رسول الله والمؤمنين الله فضرب بيده اليمنى إلى يدي اليمنى فاجتذبها فضمها إلى صدره ضمّا شديداً، ثمّ قال: يا عليّ فقلت: لبيّك يا رسول الله قال: أنا وأنت أبوا هذه الأمّة فعلن الله من عقّنا، قل آمين. قلت: آمين قال: أنا وأنت موليا هذه الأمة، فلعن الله من أبق عنّا قل: آمين، قلت آمين، ثمّ قال (٢): أنا وأنت راعيا هذه الأمّة فلعن الله من ضلّ عنّا، قل: آمين، قلت آمين، قلت آمين قلل أمين المؤمنين والمؤمنين والمؤ

مولانا أمير المؤمنين عليه و (لينذر بأساً شديداً من لدنه (٣) و ولانا أمير المؤمنين عليه و ولانا الله و هاذن خصمان (٤) و والما نذهبن بك (٥) و وان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّاً (٦)

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: من مواليه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ثم قال.

<sup>(</sup>٣) سُورة الكهف، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة الصف، الآية: ٤.

#### و ﴿وكفىٰ الله المؤمنين القتال ﴾ (١) و ﴿ولقد كنتم تَمَنَّون الموت ﴾ (٢) و ﴿فإمّا نذهبنّ بك ﴾ (٣)

عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله هيئلا قال: ﴿فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكُ ﴾ يا محمّد من مكّة إلى المدينة ﴿فَإِنَّا ﴾ رادّوك إليها و ﴿منتقمون ﴾ منهم بعلي بن أبي طالب.

وعن أبي جعفر عليته ﴿ لينذر بأساً شديداً من لدنه ﴾ قال البأس الشديد علي علي عليته وهو لدن رَسُول الله علي الله علي قاتل معه عدوه، فذلك قوله: ﴿ لينذر بأساً شديداً من لدنه ﴾ .

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): من سورة الحجّ في البخاريّ ومسلم من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أنّ ﴿هلذُن خصمان اختصموا في ربّهم﴾ نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث الّذين بارزوا المشركين يوم بدر: عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة أخرجه العزّ المحدث الحنبليّ.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة): روى أبو بكر بن مردويه عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿يوم لا يخزِى الله النبيّ والّذين ءامنوا معه ﴿(٤) قال: أوّل من يكسى من حلل الجنّة إبراهيم لخلّته من الله عزّ وجلّ، ثمّ محمّد لأنّه صفوة الله ثمّ علي يزف إلى

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، الآية: ٨.

الجنان، ثمّ قرأ ابن عباس الآية وقال: على عليت للز وأصحابه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) فر: (في رموز الكتاب فر: لتفسير فرات بن إبراهيم عن الفضل بن فرات بن إبراهيم): أبو القاسم العلويّ، عن فرات بن إبراهيم عن الفضل بن يوسف عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن السدّيّ، عن أبي مالك، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكُ فَإِنّا منهم منتقمون﴾قال: بعلى: بن أبي طالب عين لا.

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنه قال: إنيّ لأدناهم من رسول الله علي الله المنتخبية الوداع بمنى قال: لا ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وايم الله لئن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة الّتي تضاربكم، ثمّ إلتفت إلى خلفه فقال: أو عليّ أو عليّ ثلاث مرّات \_ فرأينا أن جبرئيل غمزه فأنزل الله على أثر ذلك ﴿فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون بعليّ بن أبي طالب عليه التهى.

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٦) كنز (في رموز الكتاب كنز: الكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً): محمّد بن العبّاس، عن الحسين بن محمّد، عن حجّاج بن يوسف، عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عديّ، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس في قوله عزّ وجل: ﴿إنّ الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص﴾ قال: قلت له: من هؤلاء قال: عليّ بن أبي طالب عيته وحمزة أسد الله وأسد رسوله، وعبيدة بن الحارث، ومقداد بن الأسود أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) كنز: محمّد بن العبّاس، عن عليّ بن العبّاس، عن عباد بن يعقوب، عن فضل بن القاسم، عن سفيان الثوريّ عن زبيد الناميّ، عن مرّة، عن عبد الله بن مسعود، أنّه كان يقرأ: ﴿وكفى الله عن زبيد الناميّ، عليّ ﴿وكان الله قويّاً عزيزاً﴾.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) مد (في رموز الكتاب مد:

للعمدة): بإسناده عن الثعلبيّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال: نزلت في يوم أحد قال: فقتل عليّ بن أبي طالب عليّت طلحة وهو يحمل لواء قريش، فأنزل الله تعالى نصره على المؤمنين قال الزبير بن العوّام: فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات خرامهن (١) فكانوا يتمنّون الموت من قبل أن يلقوا عليّ بن أبي طالب عليت للته.

#### مولانا أمير المؤمنين عيد و (وصلح المؤمنين (٢)

عن أبي بصير أنه قال: سمعت أبا جعفر عليته يقول: ﴿إِن تتوبآ إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ إلى قوله ﴿صللح المؤمنين ﴾ قال: صالح المؤمنين عليته .

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٦) ص(٢٧) قب (في رموز الكتاب قب المناقب ابن شهر آشوب): تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النسوي المخالفي، ومجاهد، وأبي صالح، والمغربيّ عن ابن عبّاس أنّه رأت حفص النبّي في حجرة عائشة مع مارية القبطيّة قال: أتكتمين عليّ حديثي؟

قالت: نعم، قال: فإنها على حرام ليطيب قلبها فأخبرت عائشة وبشّرتها من تحريم مارية فكلّمت عائشة النبيّ في ذلك فنزل: ﴿وَإِذْ أَسَرّ النّبيُّ إلى بعض أزوجه حديثاً إلى قوله هو مولله وجبريل وصلح المؤمنين قال: صالح المؤمنين والله علي علينا يقول الله والله حسبه: ﴿والملْئِكة بعد ذلك ظهير ﴾.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: (ت) خدامهن. والظاهر أنه مصحف (حرامهن) استعير به من العورة. أى كن يبدين عوراتهن لينصرف أمير المؤمنين اليتلا عن تعقبهم. (٢) سورة التحريم: الآية٣.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) (ص٢٩) كشف: العزّ المحدّث الحنبليّ قوله تعالى: ﴿فَإِنّ الله هو مولله وجبريل وصلح المؤمنين قال مجاهد وهو علي عليته وروى أبو بكر بن مردويه بإسناده عن أسماء بنت عميس قال: سمعت رسول الله عليه المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليته . وعن ابن عبّاس مثله .

وعن الطبرسي (قدس الله تعالى روحه) أنّه قال: ووردت الرواية من طريق الخاص والعام أن المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين عليته وهو قول مجاهد، وفي كتاب شيواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جُعفر عليته قال: لقد عرّف رسول الله عليّا أصحابه مرّتين: أمّا مرّة فحيث قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وأمّا الثانية: فحيث نزلت هذه الآية أخذ بيد عليّ عليته فقال: أيّها الناس هذا صالح المؤمنين وقالت أسماء بنت عميس سمعت النبيّ المُنْ قَالَ: صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليته .

## مولانا أمير المؤمنين عليه و أمن يرتد منكم عن دينه ﴾

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) (ص٣٢) مد (في رموز الكتاب مد: للعمدة): بإسناده عن الثعلبيّ في قوله تعالى: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه﴾(١) قال: عليّ بن أبي طالب عليته .

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): قال العلامة \_ قدّس الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

روحه ـ في كشف الحق: قال الثعلبيّ: نزلت في عليٌّ عليته ، وقال الشيخ الطبرسي \_ أعلى الله مقامه \_ قيل هم أمير المؤمنين عليتلاز وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين، وروي ذلك عن عمّار وحذيفة، وابن عبّاس، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليّت الله ويؤيد هذا القول أنّ النبيّ والشِّين وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية، فقال فيه \_ وقد ندبه لفتح خيبر بعد أن ردّ عنها حامل الراية إليه مرة بعد أخرى وهو يجبّن الناس ويجبّنونه \_: لأُعطينّ الراية غداً رجلًا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، كرّاراً غير فرّار، لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه ثمّ أعطاها إيّاه. وأمّا الوصف باللّين على أهل الإيمان والشدّة على الكفّار والجهاد في سبيل الله خع أنّه لا يخاف فيه لومة لائم فمّما لا يمكن أحداً دفع على عن استحقاق ذلك، لما ظهر من شدّته على أهل الشرك والكفر ونكايته فيهم، ومقاماته المشهورة في تشييد الملة ونصرة الدين والرأفة بالمؤمنين ويؤكّد ذلك إنذار رَسُول الله عَلَيْمُ عَنْ قريشاً بقتال عليّ طيت لاز لهم من بعده، حيث جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له: يا محمّد إنّ أرقّاءنا لحقوا بك فارددهم علينا فقال رَسُول الله ﷺ لتنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعثنّ الله عليكم رجلاً يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله، فقال له بعض أصحابه من هو يا رسول الله أبو بكر قال: لا ولكنّه خاصف النعل في الحجرة \_ وكان على عليتلات يخصف نعل رسول الله \_ وروي عن على عليته أنَّه قال يوم البصرة: والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم، وتلا هذه الآية؛ ثمّ روى عن الثعلبيّ حديث الحوض الدالّ على ارتداد الصحابة إنتهى .

قال أحد علمائنا (قدس الله تعالى روحه): «دعا النصب والعناد الرازيّ إمام النواصب في هذا المقام إلى خرافات وجهالات لا يبوح بها خارجيّ ولا

أُميّ، ولقد فضّح نفسه وإمامه، ولظهور بطلانها أعرضنا عنها صفحاً وطوينا عنها كشحاً، فإنّ كتابنا أجلّ من أن يذكر فيه أمثال تلك الهذيانات، ولقد تعرّض لها صاحب إحقاق الحق وغيره، ولا يخفى ما في هذه الآية من الدّلالة على رفعة شأنه وعلو مكانه ووصفه بكونه محبّاً ومحبوباً لربّه، ومجاهداً في سبيله على الجزم واليقين، بحيث لا يبالي بلوم اللّائمين، ورحمته على المؤمنين، وصولته على الكافرين وتعقيب جميع ذلك بقوله: ذلك ﴿فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ تعظيماً لشأن تلك الصفات وتفخيماً لها، فكيف لا يستحق الخلافة والإمامة من هذه صفاته ويستحقهما من اتصف بأضدادها؟.

## مولانا أمير المؤمنين عيد و ﴿قل هٰذه سبيليّ ﴾ و ﴿ومن ٱتَّبعك من المؤمنين ﴾ و ﴿هو الذي أيدك بنصره ﴾

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) قب (في رموز الكتاب قب: لمناقب ابن شهرآشوب): أبو حمزة وزرارة بن أعين أنّ أبا جعفر هيتلا قال: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴿(١) قال: عليّ بن أبي طالب هيتلا وفي رواية: وآل محمّد هيكلا.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) صفحة (٥١) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمة) ممّا أخرجه العزّ المحدّث الحنبليّ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النبيّ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴿(٢) قال: هو عليّ بن أبي طالب وهو رأس المؤمنين.

عن ابن بطريق أنه قال: في المستدرك عن أبي مثله ثم قال: قوله

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الأية ٦٢، ٦٣.

تعالى: ﴿ هُو اللَّذِيّ أَيّدُكُ بنصره وبالمؤمنين ﴾ الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى أبي هريرة قال: مكتوب على العرش: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، محمّد عبدي ورسولي أيّدته بعليّ بن أبي طالب.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) صفحة ٥٣) كنز (في رموز الكتاب كنز : لكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً): أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده إلى محمّد بن السائب، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ عَنْ أَبِي صَالَح، مثله وزاد في آخره: وذلك قوله: ﴿هو اللّذِيّ أَيّدك بنصره ﴾ يعني عليّ بن أبي طالب عليتلاد.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٥٣) [أقول: روى الثعلبيّ في تفسيره الخبر الأخير عن ابن جبير عن أبي الحمراء مثله سواء].

## مولانا أمير المؤمنين هيته و﴿لَّقد رضي الله﴾(١)

عن جابر عن أبي جعفر عليته قال: قلت: قول الله ﴿لقد رضي الله﴾ الآية كم كانوا؟ قال: ألفاً وماثتين، قلت: هل كان فيهم علي عليته ؟ قال نعم علي سيدهم وشريفهم.

وعن ابن بطريق أنّه روى المستدرك من الجزء الأول من كتاب حلية

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨.

الأولياء لابن نعيم بالإسناد عن سلام الجعفي عن أبي بردة قال: قال رسول الله والمنظم الله عهد إلي في علي عهداً، فقلت: يا ربّ بيّنه لي، فقال: اسمع فقلت: سمعت، فقال: إنّ علياً راية الهدى، وإمام أوليائي، ومن ونور من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتقين، من أحبّه أحبّني، ومن أبغضه [فقد] أبغضني فبشره بذلك فجاء علي فبشره بذلك، فقال: يا رسول الله أنا عبد الله وفي قبضته. فإن يعذبني فبذنبي، وإن يتم الّذي بشرني به فالله أولى بي، قال: قلت اللّهُمّ اجل (١) قلبه، واجعل ربيعه الإيمان، فقال الله تعالى: قد فعلت به ذلك، ثمّ إنّه رفع إليّ أنّه سيخصه من البلاء بشيء لم يخص به أحداً من أصحابي فقلت: يا ربّ أخي وصاحبي فقال تعالى: إنّ هذا شيء قد سبق إنّه مبتلى ومبتلى به.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٥٦) مد (في رموز الكتاب مد: للعمدة): بإسناده عن ابن المغازلي، عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن محمّد بن عثمان، عن محمّد بن عليّ بن خلف، عن الحسين الأشقر، عن عثمان بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: سئل النبي المقدام، عن الكلمات الّتي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه: قال: سأله بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ ما تبت على فتاب عليه.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: وفي (ت) و(د): اللَّهم اجعل قلبه وهو مصحف.

# مولانا أمير المؤمنين هيه و ﴿وجعلنا لهم لسان صدق علياً ﴾ (١) و ﴿واجعل لِّي لسان صدق في الأخرين ﴾ (٢) و ﴿واجعل لِّي لسان صدق في الأخرين ﴾ (٣) و ﴿وابشر الذين ءامنُوا أنّ لهم قدم صدق ﴾ (٣)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٥٧) كنز (في رموز الكتاب كنز: لكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معاً): محمّد بن العبّاس، عن السيّاريّ، عن يونس بن عبد الـرّحمان، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليتلا: إنّ قوماً طالبوني باسم أمير المؤمنين عليتلا في كتاب الله عزّ وجلّ فقلت لهم من قوله تعالى: ﴿وجعلنا لهم لسان صدق علياً فقال صدقت هو هكذا قال مؤلّفه: ومعنى قوله: ﴿لسان صدق أي جعلنا لهم ولداً ذا لسان أي قول صدق، وكلّ ذي قول صدق فهو صادق، والصادق معصوم، وهو عليّ بن أبي طالب عليتلا.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٥٨) كشف (في رموز الكتاب كشف: لكشف الغمّة) ابن مردويه قوله تعالى: ﴿وبشّر الّذين ءَامنُوا أنّ لهم قدم صدق﴾ عن أبي عبد الله عليته قال: نزلت في ولاية عليّ بن أبي طالب عليته .

 <sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٢.

# مولانا أمير المؤمنين على أنفسهم (١٠) و ويؤثرون على أنفسهم (١٠) و الذين ينفقون أمولهم باليل والنهار سرّاً وعلانية (٢٠)

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٢١): كشف: ممّا أخرجه العزّ المحدّث الحنبليّ قوله تعالى: ﴿الّذين ينفقون أمولهم بالّيل والنّهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال: كان عند عليّ عليته أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سرّاً وبدرهم علانية، فنزلت، ورواه ابن مردويه عن أبن عبّاس مثله.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٤.

مولانا أمير المؤمنين عنه و ﴿فأذّن مؤذّن بينهم ﴿ (٢)
و ﴿فلمّا رأوه زلفة ﴾ (٣) و ﴿طوبى لهم وحُسنُ مئآب ﴾ (٤)
و ﴿فأمّا من أوتِيَ كتابه بيمينه ﴾ (٥) و ﴿وقيل هاذا الّذِي كنتم به
تدّعون ﴾ (٦)
و ﴿ إِنّ الّذِين أَجرموا ﴾ (٧)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٦٣) فس (في رموز الكتاب فس. لتفسير على بن إبراهيم): ﴿ فَأَكِّنَ مُؤذِّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ﴾

<sup>(</sup>١) في التعليقة: من المصدر: سرا درهما وعلانية درهما.

<sup>(</sup>٢) سُورة الأعراف، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحاقة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سبورة الملك، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>V) سبورة المطففين، الآية: ٢٩.

أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليتلا قال: المؤذّن أمير المؤمنين عليتلا يؤذّن أذاناً يسمع الخلائق.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦، صفحة ٢٤) قب (في رموز الكتاب قب: المناقب ابن شهر آشوب): الباقر والصادق السلام في قوله: ﴿فَلَمَّا رَأُوهُ زَلْفَةَ﴾ (١) نزلت في عليّ عليته وذلك لمّا رأوا عليّاً في القيامة اسودت وجوه الّذين كفروا. ولمّا رأوا منزلته مكانه من الله أكلوا أكفّهم على ما فرّطوا في ولاية عليّ عليته .

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٦٧) كنز: محمّد بن العبّاس، عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليتلات قال: سألته عن قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا من أُوتِي كَتَلْبِهِ بِيمِينه﴾ فقال: هو عليّ وشيعته يؤتون كتابهم بأيمانهم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٦٧) كنز: محمّد بن العبّاس، عن الحسن بن عليّ بن عاصم، عن الهيثم بن عبد الرحمان، عن الرضا، عن آبائه عَيْبَالِا في قوله تعالى: ﴿ فأمّا من ثقلت موازينه \* فهو في عيشة رّاضية ﴾ قال: نزلت في علي بن أبي طالب عيتالا ﴿ وأمّا من خفّت موازينه \* فأمّه هاوية ﴾ قال: نزلت في الثلاثة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٦٩): يف (في رموز الكتاب يف: الطرائف): الثعلبيّ رفعه إلى ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿طوبى لهم وحسن متّابِ﴾ قال: قال رَسُول الله عليّ الله عليّ الله عليّ وفي دار كلّ مؤمن منها غصن فقال: ﴿طوبى لهم وحسن متّابِ يعني حسن مرجع، وروى في حديث آخر بإسناده إلى النبيّ عليّ الله عن عن عديث مرجع، وروى في حديث آخر بإسناده إلى النبيّ على الله عن عن عليه عن على عن

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ٢٧.

الآية فقال: شجرة في الجنة، أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة، فقيل له: يا رسول الله سألناك عنها فقلت شجرة في الجنة أصلها في دار علي عليته وفرعها على أهل الجنة، ثمّ سألناك عنها فقلت: شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة؟! فقال: لأن داري ودار علي غدا واحدة في مكان واحد. وروى ابن المغازليّ في كتابه نحو هذا.

أيضاً في بحار الأنوار: الجزء (٣٦) ص(٧١) كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ بإسناده عن رجاله، عن جابر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليته في قوله تعالى: ﴿وجاّءت كلّ نفس معها سائِقٌ وشهيد﴾ قال؛ السائق أمير المؤمنين عليته والشهيد رَسُول الله عليه المرابعة .

## مولانا أمير المؤمنين هيه و وقفوهم إنّهم مسأولون ﴿(١)

قال أحد علمائنا: «ورد بطرق أهل السنة ثمانية أحاديث أن السؤال عن ولاية علي بن أبي طالب » وفي بعض الروايات انها الولاية التي ثبّتها الرسول لعلي وقال (من كنت مولاه فعلي مولاه) فهذه يسأل عنها يوم القيامة.

عن أبي سعيد، عن النبي مَلَيْكُمْ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وقفوهم إِنَّهُم مستُّولُونَ﴾ قال: عن ولاية عليّ عليته ما صنعوا في أمره؟ وقد أعلمهم الله عزّ وجلّ أنّه الخليفة بعد رسوله.

وعن أبي حجر أنّه روى في صواعقه عن الديلمّي والواحديّ قال: وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ الله المؤلّف وقفوهم إنّهم مستُولون عن ولاية على المنتلا وكأنّ هذا مراد الواحديّ بقوله روي في قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنّهم مستُولون﴾.

أي عن ولاية عليّ وأهل البيت عليهم السّلام لأن الله تعالى أمر (١) سورة الصافات، الآية: ٢٤.

نبيّه وَالْمُعْتَاتُةُ أَن يعرّف الخلق أنّه لا يسأل عن تبليغ الرسالة أجراً (١) إلاّ المودّة في القربي والمعنى أنّهم يسألون هل والوهم حقّ المولاة كما أوصاهم النبيّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّبُعَةُ أَم أضاعوها وأهملوها؟ فتكون عليهم المطالبة والتبعة، انتهى.

## مولانًا أمير المؤمنين عليه وآيات ورد أنها نازلة في شأنه صلوات الله وسلامه عليه

عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله عليتلاذ في قوله تعالى: ﴿ آئتِ بقرءان غير لهذا أو بدّله ﴾ (٢) يعني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليتلاذ ﴿ قل ما يكون لِيّ أن أُبدّله من تلقآءى نفسِى إن أتبع إلاّ ما يوحىٰ إليّ ﴾ يعني في على بن أبي طالب أمير المؤمنين عليتلاد.

وعن عبد الرّحمان ابن كثير، عن أبي عبد الله طلِتلا في قوله تعالى: همن جآء بالحسنة فله عشر أمثالها قال هي للمسلمين عامّة، والحسنة: الولاية، فمن عمل من حسنة كتب الله تعالى له عشراً، فإن لم يكن ولاية دفع عنه (٣) \_ بما عمل من حسنة \_ في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.

في بحار الأنوارج (٣٦) ص (٩٢) ل: (في رموز الكتاب ل: للخصال): الطالقاني، عن الجلوديّ عن أحمد بن أبان، عن يحيى بن سلمة، عن زيد بن الحارث، عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى قال: نزلت في عليّ عليت شيلا ثمانون آية صفواً في كتاب الله عزّ وجلّ ما شركه فيها أحد من هذه الأمة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) صفحة ٩٢) ل: الطالقانيّ، عن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: أنه لا يسألهم عن تبليغ الرسالة أجراً.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: (١٥).

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: فان لم يكن له ولاية رفع عنه.

الجلوديّ، عن المغيرة بن محمّد(١)، عن عبد العزيز [بن] الخطاب، عن بليد بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، قال نزلت في عليّ عليته سبعون آية ما شركه في فضلها أحد.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) صفحة ٩٥ ير (من رموز ير: لبصائر الدرجات): أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل والحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليتلاد: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَم نَشْرَحُ لَكُ صَدْرِكُ ﴾ (٢) قال: فقال: بولاية أمير المؤمنين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٩٥) ير: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن حنان بن سدير، عن سلمة الحنّاط، عن أبي جعفر عليته : في قول الله عزّ وجلّ: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين - بلسان عربيّ مبين (٣) قال: هي الولاية لأمير المؤمنين عليته .

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ٩٥) ير: محمّد بن الحسين بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن حجر بن زائدة، عن حمران، عن أبي جعفر علي قول الله تبارك وتعالى: ﴿ياهل الكتاب لستم على شيء حتّى تقيموا التورالة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربّكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً قال: هي ولاية أمير المؤمنين عيتلاد.

عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله عليته في قوله: ﴿ رَبِّنا إِنَّنا

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عن الجلودي، عن أبي حامد الطالقاني اهـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الشّرْح، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآيات: ١٩٣ \_ ١٩٥.

سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن ءَامنُوا بربّكم فنامنًا (١)، قال: هو أمير المؤمنين عليه نودي من السماء أن آمن بالرسول، وآمن به عن ابن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه في قول الله: ﴿ثواباً من عند الله﴾ ﴿وما عند الله خير للأبرار﴾ قال: قال رَسُول الله عليه الله المؤمنين وأصحابك الأبرار.

وعن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليته عن تفسير هذه الآية في باطن القرآن ﴿وءَامنُوا بِما أُنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أوّل كافر به يعني فلاناً وصاحبه ومن تبعهم ودان بدينهم قال الله \_ يعنيهم \_ ولا تكونوا أوّل كافر به يعني عليّاً عليته عليّاً عليته .

وعن الثمالي عن أبي جعفر عليته في قول الله: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن كان من ولا يريد بكم العسر فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٠٤) قب: زياد بن المنذر عن الباقر عيته في قوله تعالى: ﴿يِئَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا استجيبوا لله وللرَّسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾(٢) قال: ولاية عليِّ عليِّللاً.

وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليت ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرءان ليذّكروا وما يزيدُهُم إلاّ نفوراً ﴾ (٣) يعني ولقد ذكرنا عليّاً في القرآن، وهو الذكر فما زادهم إلاّ نفوراً.

وعن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليت عن قول الله: ﴿ فليعمل عملاً صلحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً ﴾ (٤) قال العمل الصالح

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

المعرفة بالأئمة عِيرِ ﴿ ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً ﴾ التسليم لعليّ عليته لا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٢٧) كنز: محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن همام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه عليّك قال: سألت أبي عن قول الله عزّ وجل: ﴿يسومئِلْ يتّبعون السدّاعي لا عوج له قال: الداعي أمير المؤمنين عليتلا.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٣٠) كنز: قوله تعالى: ﴿ فَأُمَّا مِن أُوتِيَ كَتَابِه بِيمِينه ﴾ الآية ابن مردويه عن رجاله عن ابن عبّاس قال: هو علىّ بن أبي طالب طيئلان.

وفي بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٣٠) فر: جعفر بن محمّد الفزاريّ، عن محمّد بن الحسن الصائغ، عن موسى بن القاسم، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليتلاز في قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدِى أوفِ بعهدكم ﴿ الله عليتلان فرضاً من الله تعالى أوف لكم بالجنّة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٣١) كنز: محمّد بن العبّاس، عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ابن يعقوب، عن عبد الله عينه في قول الله تعالى: ﴿يا أَيّتُها النفس المطمئِنَةُ ﴾ (٢) قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليته:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر، الآية: ٢٧.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٣٦) فر: عبيد بو كثير معنعناً عن سلمان الفارسيّ رحمه الله قال: قال رسول الله المرابعيّ كثير معنعناً عن سلمان الفارسيّ رحمه الله قال: قال رسول الله المرابع من ولايتي، ومن برىء من ولايتي فقد برىء من ولايتي فقد برىء من ولايت الله يا عليّ طاعتك طاعتي وطاعتي طاعة الله، فمن أطاعك أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، والذي بعثني بالحق لحبّنا أهل البيت أعزّ من الجوهر ومن الياقوت الأحمر ومن الزمرّد، وقد أخذ الله ميثاق محبّينا أهل البيت، في أمّ الكتاب لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل إلى يوم القيامة، وهو قول الله تعالى: في أبياً الذين عَامنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (١) فهو على بن أبي طالب عليتهر .

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٣٩) فر: جعفر بن محمّد الفزاريّ، معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليّه قال: خرج رَسُول الله علي الله عليّه فات يوم وهو راكب، وخرج أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليته وهو يمشي، فقال النبي علي الله الحسن إمّا أن تركب وإمّا أن تنصرف، فإنّ الله أمرني أن تركب إذا ركبت، وتمشي إذا مشيت، وتجلس إذا جلست، إلاّ أن يكون حدّ من حدود الله لا بدّ لك من القيام والقعود فيه، وما أكرمني الله بكرامة إلاّ وقد أكرمك بمثلها، خصّني بالنبوة والرسالة وجعلك وليّ ذلك، تقوم في صعب أموره، والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ما آمن بي من كفر بك، ولا أقرّ بي من جحدك، ولا آمن بالله من أنكرك، وإنّ فضلك من فضلي، وفضلي لك فضل، وهو قول ربّي: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون﴾ (٢) والله يا عليّ ما خلقت إلاّ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٥٨.

ليعرف بك معالم الدين ودارس السبيل (١)، ولقد ضلّ من ضلّ عنك، ولم يهتد إلى الله من لم يهتد إليك، وهو قول ربّي ﴿وإنّي لغفّار لمن تاب وءامن وعمل صالحاً ثمّ آهتدى (٢) إلى ولايتك، ولقد أمرني أن أفترض من حقّك ما أمرني أن أفترضه من حقّي، فحقّك مفروض على من آمن بي كافتراض حقّي عليه، ولولاك لم يعرف حزب الله، وبك يعرف عدوّ الله، ولو لم يلقوه بولايتك ما لقوه بشيء، وإنّ مكاني لأعظم من مكان من تبعني (٣)، ولقد أنزل الله فيك: ﴿ياأيّها الرّسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته (٤) فلو لم أبلّغ ما أمرت به لحبط عملي (٥).

ما أقول لك إلا ما يقول ربيّ، وإنّ الّذي أقول لك لمن الله نزل فيك، فإلى الله أشكو تظاهر أُمّتي عليك بعدي (7)، أما إنّه يا علي ما ترك قتالي من قاتلك، ولا سلم لي من نصب لك (7)، وإنّك لصاحب الأكواب، وصاحب المواقف المحمودة في ظلّ العرش أينما أوقف، فتدعى إذا دعيت، وتحيّى إذا حيّيت، وتكسى إذا كسيت، حقّت كلمة العذاب على من لم يصدّق قولي فيك، وحقّت كلمة الرحمة لمن صدّقني، وما اغتابك مغتاب ولا أعان عليك فيك، وحقّت كلمة الرحمة لمن صدّقني، وما اغتابك مغتاب ولا أعان عليك عن من بعدك كان من حزب إبليس، ومن والاك ووالى من هو منك من بعدك كان من حزب الله هم المفلحون.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٦ صفحة ١٤٣) فر: جعفر بن محمّد الأحمسيّ، عن فحول، عن أبي مريم قال: سمعت أبان ابن تغلب يسأل

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ودراس السبيل.

<sup>(</sup>٢) سُورة طه، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: من اتبعني

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: لحبط عملي بتوعد.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: بعد ذلك: وإلى الله أشكو ما يرتكبونه منك بعدى.

<sup>(</sup>٧) في التعليقة: في المصدر: من نصبك

جعفراً عليته عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينِ قالُوا رَبِّنَا اللهُ ثُمَّ استقامُوا﴾ (١) قال: استقامُوا بولاية على بن أبي طالب عليته (٢)

في بحار الأنوار (الجزء ٣٦) صفحة ١٨٦) كشف: ابن مردويه عن علي علي علي الله على قوله تعالى: ﴿من جآء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ (٤) الحسنة حبّنا أهل البيت (٥)، والسيّئة بغضنا، من جاء بها أكبّه الله على وجهه في النار.

قال أحد علمائنا (نور الله تعالى ضريحه): «قال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير محمّد بن عبّاس ابن مروان في تفسير قوله تعالى: ﴿أُولُئِكُ هم خير البريّة﴾(٢) أنها في أمير المؤمنين علي وشيعته رواه من نحو ستة وعشرين طريقاً أكثرها برجال المخالفين، ونحن نذكر منها طريقاً واحداً: حدّثنا أحمد بن محمّد المحمود، عن الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمان الكنديّ، عن الحسن بن عبيد بن عبد الرحمان، عن محمّد بن سليمان، عن خالد بن السريّ، عن النصر بن إلياس، عن عامر بن واثلة، سليمان، عن خالد بن السريّ، عن النصر بن إلياس، عن عامر بن واثلة،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: تفسير فرات ١٤٢ ـ ١٤٣ وفيه: استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب عليت لائر.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: عن على هيته: الحسنة حبنا أهل البيت.

<sup>(</sup>٦) سُورة البينة، الآية: ٧.

ال: خطبنا أمير المؤمنين عليت على منبر الكوفة فحمد الله، وأثنى عليه، فكر الله بما هو أهله، وصلّى على نبيّه، ثمّ قال: أيّها الناس سلوني سلوني، والله لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلاّ حدّثتكم عنها بما نزلت، بليل أو نهار الله لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلاّ حدّثتكم عنها بما نزلت، بليل أو نهار في مقام أو في مسير؟ أو في سهل أم في جبل؟ وفيمن نزلت: أفي مؤمن أم في منافق، وما عني به أخاصة أم عامة؟ ولئن فقدتموني لا يحدّثكم أحد حديثي، فقام إليه ابن الكواء فلمّا بصر به قال متعنّبًا لا تسأل علماً سل(٢)، فإذا سألت فاعقل ما تسأل عنه، فقال: يا أمير المؤمنين علم أحبرني عن قول الله جلّ وعزّ: ﴿إنّ الّذين ءَامنُوا وعملوا الصّلحات أُولَائِك هم خير البريّة﴾ (٣) فسكت أمير المؤمنين عليت الله عليه ابن الكوّاء فسكت، فأعادها الثالثة فقال علي عليت الله علي عليت ورفع صوته ويحك يا ابن فسكت، فأعادها الثالثة فقال علي علي المؤمنين. رواءً مرويّين، يعرفون بسيماهم.

وروى فيه من نسخة عتيقة من تفسير آخر عن حفص، عن عبد السلام الإصفهاني، عن أبي جعفر عليته في قوله تعالى: ﴿يِالْيُهَا الّذِين ءَامنوا أوفوا بالعقود﴾ (١) فقال: إنّ رَسُول الله عَلَيْ عَلَيْتُهُ أَخذ لعليّ عَلِيته بما أمر أصحابه، وعقد له عليهم الخلافة في عشرة مواطن ثمّ أنزل عليه: ﴿ياأَيُّها الّذِين ءَامنُوا أوفوا بالعقود﴾ يعني الّتي عقدت عليهم لعليّ أمير المؤمنين عليته وروى أوفوا بالعقود يعني الّتي عقدت عليهم لعليّ أمير المؤمنين عليته وروى أيضاً من كتاب عبد العزيز بن يحي الجلوديّ قال: حدّثنا أحمد بن أبان، عن إسماعيل بن أبان، عن يحي بن سلمة، عن زيد أحمد بن يحي الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: لقد نزلت في علي عليته بن الحارث بن أبي ليلى قال المنات المنا

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بمن نزلت.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: متعنتاً لا تسأل تعلماً هات سل.

<sup>(</sup>٣) سُورة البينة، الأَّية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ١.

ثمانون آية صفواً في كتاب الله ما شركه فيها أحد من هذه الأُمّة.

وروى البرسي في مشارق الأنوار عن ابن عبّاس أن حمزة حين قتل يوم أحد وعرف بقتله أمير المؤمنين عليتها فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون نزلت: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصِلْبَهُم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون \* أُولَائِك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأُولَائِك هم المهتدون (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ١٥٧، ١٥٧.







### الفصل الفاهس

حول كون اسم الرسول وأمير المؤمنين عليهم الصلوات والسلام مكتوبين على العرش

حول كونهم عليهم الصلوات والسلام يعلمون متى وفاتهم حول ما عندهم صلوات الله وسلامه عليهم من الإسم الأعظم حول كونهم عليهم الصلوات والسلام يقدرون على إحياء المموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

حول كونهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وانه يسأل عن حبهم وولايتهم يوم القيامة

حول كون الأثمة عليهم الصلوات والسلام خزّان علم الله تبارك وتعالى

حول ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين حول ما ينفع حبهم فيه من المواطن وانهم عليهم الصلوات والسلام يحضرون عند الموت وغيره وأنه يسأل عن ولايتهم في القبر

ماً أقرّ من الجمادات والنباتات بولايتهم عليهم الصلوات والسلام حول من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم ولم ينصرهم

حول كون بعض الجان خدّامهم وحول ظهورهم لهم صلوات الله وسلامه عليهم

حول كون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام







## حول كون إسم الرسول وأمير المؤمنين على العرش على العرش

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة١): ج: روي عن القاسم بن معوية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه لا الله على العرس لا إله إلاّ الله، محمّد للمّا أسري برسول الله علي الله على العرش لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، أبو بكر الصديق، فقال: سبحان الله غيّروا كلَّ شيء حتّى هذا؟ قلت: نعم، قال إن الله عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب على قوائمه لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ اللوح كتب فيه لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلا الله، محمّد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ جبرئيل أله، محمّد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولمّا أمير المؤمنين، ولمّا أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عرّ وجلّ السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ المباقها لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ البالله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله عزّ وجلّ البالله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله علي أمير المؤمنين، ولمّا خلق الله، علي أمير المؤمنين،

ولمّا خلق الله عزّ وجلّ الشمس كتب عليهما لا إله إلاّ الله محمد رسول الله عليّ أمير المؤمنين ولمّا خلق الله عزّ وجلّ القمر كتب عليه لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله عليّ أمير المؤمنين وهو السواد الّذي ترونه في القمر، فإذا قال أحدكم لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله فليقل عليٌّ أمير المؤمنين وليُّ الله.

### حول كونهم صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون متى وفاتهم

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٨٦): ير: سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة وعبد الله بن محمّد بن القاسم بن الحارث البطل عن أبي بصير أو عمّن روى عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليتلا: إنَّ الإمام لو لم يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجّة الله على خلقه.

### حول ما عندهم من الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٥): ير: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضل عن ضريس (١) الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليته قال: إنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنما عند اصف (٢) منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثمّ تناول السرير بيده ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٧): كشى: نصر بن الصبّاح عن ابن ابي عثمان عن قاسم الصحّاف عن رجل من أهل المدائن يعرفه

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في نسخة: شريس الوابشي.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: انما كان عند آصف.

القاسم عن عمّار الساباطي: قال: قلت لأبي عبد الله عليته: جعلت فداك أحبّ أن تخبرني باسم الله تعالى الأعظم، فقال لي: إنّك لن تقوى على ذلك، قال: فلمّا ألححت قال: فمكانك إذا، ثمّ قام فدخل البيت هنيهة ثمّ صاح بي: ادخل فدخلت فقال لي: ما ذلك؟

فقلت: أخبرني به جعلت فداك، قال: فوضع يده على الأرض فنظرت إلى البيت بدروبي، وأخذني أمر عظيم كدت أهلك، فضحك فقلت: جعلت فداك حسبى لا أريد.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٨): ختص: محمّد بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر قال: قال الصادق عليته : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليته لمّا قال: «لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره» ولا ينكرون تناول آصف وصيّ سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ أليس نبيّنا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء، ووصيّه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا(۱).

# حول كونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقدرون على احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليه

مما لا شكّ فيه ولا ريب أن الأئمّة الإثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم ولاية تكوينية فلهم القدرّة على إحياء الموتى وإبراء

<sup>(</sup>١) في التعليقة: الاختصاص: ٢١٢، ٢١٣.

الأكمه والأبرص، وعندهم قدرة على جميع معجزات الأنبياء بإذن الله تبارك وتعالى.

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٩): ير: أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه قال: قلت له: أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصال أنفي عني فيه (١) التقيّة، قال: فقال: ذلك لك، قلت أسألك عن فلان وفلان، قال: فعليهما لعنة الله بلعناته كلّها، ماتا والله وهما كافرين مشركين (٢) بالله العظيم.

ثم قلت: الأئمة يحيون الموتى ويبرؤن الأكمه والأبرص ويمشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبيّاً شيئاً قط إلا وقد أعطاه محمّداً والمُخْتُةُ وأعطاه ما لم يكن عندهم، قلت: وكلّ ما كان عند رَسُول الله المُخْتُةُ فقد أعطاه أمير المؤمنين عليم قال: نعم. ثمّ الحسن والحسين ثمّ من بعد كلّ إمام إماماً إلى يوم القيامة، مع الزيادة التي تحدث في كلّ سنة وفي كل شهر، أي والله (٣) في كل ساعة (٤).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٩): يج: الصفّار عن أحمد بن الحسين عن ابن عيسى عن الحسين بن بريرة عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبان عن أبي بصير عن الصادق عليت لا قال: قلت له: ما فضلنا على من خالفنا! فوالله إني لأرى الرجل منهم أرخى بالا وأنعم عيشاً واحسن حالاً وأطمع في الجنة قال: فسكت عنّي حتّى كنا بالأبطح من مكّة، ورأينا الناس

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في نسخة: فيها التقية.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وهما كافران مشركان.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: ثم قال: أى والله.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: بصائر الدرجات: ٧٦.

يضجّون إلى الله (١)، قال ما أكثر الضجيج والعجيج، وأقلّ الحجيج!! والّذي بعث بالنبّوة محمّداً وعجّل بروحه إلى الجنّة ما يتقبّل الله إلاّ منك ومن أصحابك خاصّة، قال: ثمّ مسح يده على وجهي فنظرت فإذا أكثر النّاس خنازير وحمير وقردة إلاّ رجل بعد رجل.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٣٠): يج: الصفّار عن أبي سليمان داود بن عبد الله عن سهل بن زياد عن عثمان ابن عيسى عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر طيسّلا: أنا مولاك ومن شيعتك ضعيف ضرير، اضمن لى الجنّة.

قال: أولا أعطيك علامة الأثمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها لي؟ قال: وتحبّ ذلك؟ قلت: كيف لا أُحبّ؟ فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع في السقيفة الّتي كان فيها جالساً، قال: يا أبا محمّد هذا بصرك، فانظر ما ترى بعينك قال: فوالله ما أبصرت إلاّ كلباً وخنزيراً وقرداً، قلت: ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال: هذا الّذي ترى، هذا السواد الأعظم، ولو كشف الغطاء للنّاس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلاّ في هذه الصورة، ثمّ قال: يا أبا محمّد إن أحببت تركتك على حالك هكذا وحسابك على الله، وإن أحببت ضمنت لك على الله الجّنة ورددتك على حالك الأوّل، قلت: لا حاجة لي إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس، ردّني فما للجنّة عوض، فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ \_ صفحة ٣٠): قب: سلمان شلقان قال: سمعت أبا عبد الله عليتلاز يقول: إنّ أمير المؤمنين عليتلاز كانت له خؤولة في بني مخزوم، وإنّ شابّاً منهم أتاه فقال: يا خال إنّ أخي وتر بي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً، فقال له: تشتهي أن تراه؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في نسخة: يصيحون إلى الله.

قال فأرني قبره، فخرج وتقنّع برداء رَسُول الله وَ الصَّلَيْدُ المستجاب، فلمّا انتهى إلى القبر تكلّم بشفتيه ثمّ ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول: «وميكا» بلسان الفرس فقال له علي عليمنالا: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال: بلى ولكنّا متنا على سنّة فلان وفلان فانقلبت ألسنتنا.

# حول كونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شفعاء الخلق وأن اياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وانه يسأل عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٣١١): قب: الثعلبيّ في تفسيره عن مجاهد عن ابن عبّاس وأبو القاسم القشيريّ في تفسيره عن الحاكم الحافظ عن أبي برزة، وابن بطّة في إبانته باسناده عن أبي سعيد الخدريّ كلّهم عن النبي علي المنتقدة قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٣١٢): جا: الصدوق عن أبيه عن محمّد العطّار عن الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق الله عن يحيى بن أبي العلا عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه عليه قال: قال رسول الله عليه المالة عن إنه إذا كان يوم القيامة وسكن أهل الجنّة الجنّة وأهل النّار النّار مكث عبد في النّار سبعون خريفاً والخريف سبعون سنة، ثمّ إنّه يسأل الله عزّ وجلّ ويناديه فيقول: يا ربّ أسألك بحقّ محمّد وأهل بيته لمّا رحمتني.

فيوحي الله جلّ جلاله إلى جبرئيل عليتلات: اهبط<sup>(١)</sup> إلى عبدي فأخرجه فيقول جبرئيل: وكيف لي بالهبوط في النّار؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إنيّ قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماً، قال: فيقول: يا ربّ فما علمي بموضعه؟ فيقول إنّه من جبّ من سجّين، فيهبط جبرئيل إلى النار فيجده معقولاً على وجهه فيخرجه فيقف بين يدي الله عزّ وجلّ.

فيقول الله تعالى: يا عبدي كم لبثت في النّار تناشدني؟ فيقول: يا ربّ ما أُحصيه فيقول الله عزّ وجلّ له: أما وعزّتي وجلالي لولا من سألتني بحقهم عندي لأطلت هوانك في النار، ولكنّه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمّد وأهل بيته إلا غفرته له، ما كان بيني وبينه، وقد غفرت لك اليوم، ثمّ يؤمر به إلى الجنّة.

وعن مولانا ومقتدانا وسيدنا رسول الله على الله على الله على أنت صاحب الجنان وقاسم النيران (٢)، ألا وإنّ مالكاً ورضوان يأتياني غداً عن أمر الرّحمان، فيقولان لي: يا محمّد هذه مفاتيح الجنّة والنّار هبة من الله إليك، فسلّمها إلى عليّ بن أبي طالب فأدفعها إليك، فمفاتيح الجنّة والنّار يومئذ بيدك تفعل بها ما تشاء.

### حول كُون الأئمة عِيد خزّان علم الله

في الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال: أبو عبد الله عليتها : يا ابن ابي يعفور إنّ الله واحد متوحّد بالوحدانية، متفرّد بأمره، فخلق خلقاً فقدّرهم لذلك الأمر فنحن هم يا ابن أبي يعفور فنحن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ان اهبط.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وقسيم النيران.

حجج الله في عباده، وخرّانه على علمه، والقائمون بذلك(١).

أيضاً في الكافي: عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم بن معاوية، ومحمّد ابن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ جميعاً، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن موسى عليّه قال: قال أبو عبد الله عليّه لا: إنّ الله عزّ وجلّ خلقنا فأحسن خلقنا، وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا خزّانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عزّ وجلّ ولولانا ما عُبد الله عرّ وجلّ ولولانا ما عُبد الله عرّ وجلّ ولولانا ما

#### حول ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٧٥): لي: ماجيلويه عن محمّد العطار عن الأشعريّ عن ابن أبي الخطاب عن نضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن القنديّ عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر عن آبائه علييّ ، قال: جاء رجل إلى النبيّ المُنْ الله فقال: يا رسول الله أكلّ من قال لا إله إلاّ الله مؤمن؟ قال: إنّ عداوتنا تلحق باليهود والنصارى إنّكم لا تدخلون الجنّة حتى تحبّوني، وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا يعني عليّاً عليت الميتلاد.

أقول: إن أبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان كانوا من الدّ الأعداء لأهل البيت (صلوات الله على أَهَلَ البيت).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٧٦): ع ل : علي بن محمد بن الحسن القزويني عن محمد بن عبد الله بن عامر عن عصام بن يوسف عن

<sup>(</sup>١) مرآة العقول: ج٢، ص٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) مرآة العقول: ج٢ ـ ص٣٤٩ ـ ٣٥٠.

محمّد بن أيوب عن عمرو بن سليمان عن زيد بن ثابت (١) قال: قال رَسُول الله ﷺ : من أحبّ عليّاً في حياته وبعد موته كتب الله عزّ وجلّ له من الأمن والايمان ما طلعت عليه شمس وغربت (٢) ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات موتة جاهليّة وحوسب بما عمل.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٧٧): ن، ل: عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب عن منصور بن عبد الله الأصبهانيّ عن عليّ بن عبد الله عن داود بن سليمان عن الرّضا عن آبائه عليه الله عليه قال: قال رَسُول الله عليه الله المعين أربعة أنا الشفيع (٣) لهم يوم القيامة، ولو أتوني بذنوب أهل الأرض: معين (٤) لأهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطرّوا إليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه، والدّافع عنهم بيده (٥).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٧٨): ل: محمّد بن الفضل بن زيدويه عن إبراهيم بن عمروس الهمداني عن الحسن بن إسماعيل عن سعيد بن الحكم عن أبيه عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رَسُول الله عليه عليه عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رَسُول الله عليه عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رَسُول الله عليه عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رَسُول الله عليه عن أبي سعيد أبي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة، فلا يشكّن أحد أنّه في

<sup>(</sup>۱) في التعليقة: في المصدر: عمرو بن سليمان عن عبد الله بن عمران عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت والموجود في العلل إلى قوله وغربت، وأما الذيل من الحديث الآخر باسناد آخر عن زيد بن ثابت درج فيه، وأما الأمالي فليست نسخته فعلا عندى، لأني في الحال معتقل وكثيراً من المصدر ليست عندي.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في العلّل: كتب الله عز وجل له الأمن والايمان ما طلعت شمس وغربت.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: أنا شفيع لهم.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في نسخة: المعين.

<sup>(</sup>٥) فيُّ التعليقة: عيُّون اخبار الرضا: ١٤٣ فيه: [والدافع المكروه] الخصال ١: ٩١.

الجنّة فإنّ في حبّ أهل بيتي عشرين خصلة، عشر منها في الدنيا، وعشر، وعشر في الآخرة:

أمّا في الدّنيا<sup>(۱)</sup> فالزهد والحرص على العمل<sup>(۲)</sup> والورع في الدّين والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت والنشاط في قيام الليل واليأس ممّا في أيدي الناس والحفظ لأمر الله ونهيه عزّ وجلّ، والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة السخاء. وأمّا في الآخرة<sup>(۲)</sup> فلا ينشر له ديوان ولا ينصب له ميزان ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار ويبيض وجهه ويكسى من حلل الجنّة ويشفّع في مائة من أهل بيته وينظر الله عزّ وجلّ إليه بالرحمة ويتوج من تيجان الجنّة والعاشرة يدخل الجنّة بغير حساب، فطوبى لمحبّي أهل بيتي.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ الصفحة ٨٣): ما: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابن عيسى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن صالح بن ميثم التمار رحمه الله قال: وجدت في كتاب ميثم رضي الله عنه يقول: تمسينا ليلة عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب طيئلات فقال لنا: ليس من عبد امتحن الله قلبه بالايمان إلا أصبح يجد مودّتنا على قلبه، ولا أصبح عبد سخط الله عليه إلا يجد بغضنا على قلبه، فأصبحنا نفرح بحب المحبّ لنا ونعرف بغض المبغض لنا، وأصبح محبّنا مغتبطاً بحبّنا برحمة من الله ينتظرها كل يوم وأصبح مبغضنا يؤسّس بنيانه على شفا جرف هار فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنّم، وكأنّ أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب أهل الرحمة (٤) فهنيئاً لأصحاب الرحمة رحمتهم وتعساً لأهل النار مثواهم.

<sup>(</sup>١) في التعليقة في نسخة: واما التي في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في نسخة على علم.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في نسخة: واما النبي في الآخرة.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: الصحاب الرحمة.

إنّ عبداً لن يقصر في حبّنا لخير جعله الله في قلبه، ولن يحبّنا من يحبّ مبغضنا إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين (١) يحبّ بهذا قوماً ويحبّ بالآخر عدوّهم، والّذي يحبّنا فهو يخلص حبّنا كما يخلص الذّهب لا غشّ فيه.

نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء، وأنا وصيّ الأوصياء، وأنا حزب الله ورسوله طيتلان، والفئة الباغية حزب الشيطان، فمن أحبّ أن يعلم حاله في حبنا فليمتحن قلبه فان وجد فيه حبّ من ألّب علينا فليعلم أنّ الله عدوّه وجبرئيل وميكائيل والله عدوّ للكافرين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٩٣): سن: أبي عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ عن جميل بن درّاج عن الثماليّ عن عليّ بن الحسين عليه قال: قال رَسُول الله عليه المنافقة : في الجنّة ثلاث درجات، وفي النار ثلاث دركات: فأعلى درجات الجنّة لمن أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه ويده، وفي الدّرجة الثانية من أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه، وفي الدّرجة الثالثة من أحبّنا بقلبه.

وفي أسفل الدّرك من النّار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده، وفي الدّرك الثانية من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه، وفي الدرك الثالثة من النار من أبغضنا بقلبه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٩٢): سن: عليّ بن الحكم عن سعد بن أبي خلف عن جابر عن أبي جعفر علينلا: قال رسول الله ملينات الروح والراحة والفلج والفلاح والنجّاح والبركة والعفو والعافية والمعافاة والبشرى والنّضرة والرّضا والقرب والقرابة والنّصر والظّفر

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: من قلبين في جوفه.

والتمكين والسرور والمحبّة من الله تبارك وتعالى على من أحبّ عليّ بن أبي طالب عليته ووالاه وائتم به وأقرّ بفضله وتولّى الأوصياء من بعده، وحقّ عليّ أن أدخلهم في شفاعتي وحقٌ على ربي أن يستجيب لي فيهم وهم أتباعي ومن تبعني فانّه منّي، جرى فيّ مثل إبراهيم عليته وفي الأوصياء من بعدي لأنّي من إبراهيم وابراهيم منّي، دينه ديني وسنته سنّتي، وأنا أفضل منه وفضلي من فضلي من فضلي، ويصدّق (۱) قولي قول ربيّ ﴿ذرّية بعضها من بعض والله سميعٌ عليمٌ ﴿ (۱)

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ١٣٥): ما: الحسين بن عبيد الله عن التلعكبريّ عن ابن عقدة عن أحمد بن عليّ الخمريّ عن حنان بن سدير قال: مررت أنا وأبي برجل من ولد أبي لهب يقال له: عبيد الله بن إبراهيم، فناداني: يا أبا الفضل هذا الرجل يحدّثك \_ وذكر اسم المحدّث وهو سديف في آخر الحديث ولم يذكره ههنا \_ عن أبي جعفر عليس فقربنا منهم وسلّمنا عليهم فقال له: حدّثه، فقال:

حدّثني محمّد بن علي الباقر علي الباقر علي المنافر علي الله على الله على الله على الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رَسُول الله على الله المنافر والأنصار في السلاح فقال: أيها النّاس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديّا، قال جابر فقمت إليه فقلت: يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله؟ قال: نعم وإن شهد، إنّما احتجز بذلك من أن يسفك دمه أو يؤدّي الجزية عن يد وهو صاغر.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في العدود ويطلق

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) في التصليقة المالية المالية على المالية ا

ثمّ قال: أيّها النّاس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديّاً يوم القيامة (۱) وإن أدرك الدّجّال آمن به وإن لم يدركه بعث حتى يؤمن به من قبره (۲)، إنَّ ربّي عزَّ وجلّ مثّل لي أُمتي في الطين، وعلّمني أسماء أُمّتي كما علّم آدم الأسماء كلّها فمرّ بي أصحاب الرآيات فاستغفرت لعلي وشيعته، قال حنان: وقال لي أبي: اكتب هذا الحديث فكتبته.

وخرجنا من غد إلى المدينة فقدمنا فدخلنا على أبي عبد الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على فقلت له، جعلت فداك إنّ رجلاً من المكييّن يقال له سديف: حدّثني عن أبيك بحديث، فقال: وتحفظه؟ فقلت: قد كتبته: قال: فهاته فعرضته عليه، فلمّا انتهى إلى «مثّل لي أُمّتي في الطين وعلّمني أسماء أُمّتي كما علّم آدم الأسماء كلّها» قال أبو عبد الله علي الله علي الله علي الله عن أبي؟ قلت: اليوم السابع منذ سمعناه منه يرويه عن أبيك، فقال: قد كنت أرى أنّ هذا الحديث لا يخرج عن أبي إلى أحد.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ١٣٩): كنز: روى الصدوق عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب عن أحمد بن محمّد الشعراني عن عبد الباقي عن عمر بن سنان عن حاجب بن سليمان (٢) عن وكيع بن الجرّاح عن الأعمش عن ابن ظبيان عن أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: رأيت سلمان وبلالاً يقبلان إلى النبي المُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بعثه الله يوم القيامة يهودياً.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في نسخة: وان ربي.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: صاحب بن سليمان.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: العبيد.

، وأقعد كما يقعد العبد<sup>(١)</sup>.

فقال سلمان: يا مولاي سألتك بالله إلا أخبرتني بفضل (٢) فاطمة يوم القيامة، قال: فأقبل النبي المرافقة ضاحكاً مستبشراً ثمّ قال: والذي نفسي بيده إنها الحارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية الله، وعيناها من نور الله، وحطامها من جلال الله، وعنقها من بهاء الله وسنامها من رضوان الله، وذنبها من قدس الله، وقوائمها من مجد الله، إن مشت (٣) سبّحت وإن رغت قدّست، عليها هودج من نور فيه جارية إنسية حورية عزيزة جمعت فخلقت وصنعت ومثّلت من ثلاثة أصناف، فأوّلها من مسك أذفر، وأوسطها من الغبر الأشهب، وآخرها من الزعفران الأحمر، عجنت بماء الحيوان، لو تفلت تفلة في سبعة أبحر مالحة لعذبت، ولو أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدّنيا يغشّي الشمس (٤) والقمر، جبرئيل عن يمينها وميكائيل عن شمالها وعليّ أمامها والحسن والحسين ورآءها، والله يكلأها ويحفظها.

فيجوزون في عرصة القيامة فإذا النداء من قبل الله جلّ جلاله: «معاشر الخلائق غضوا أبصاركم ونكّسوا رؤوسكم، هذه فاطمة بنت محمّد نبيّكم، زوجة عليّ إمامكم أمّ الحسن والحسين (٥)» فتجوز الصّراط وعليها ريطتان بيضاوان (٢) فإذا دخلت الجنّة ونظرت إلى ما أعدّ الله لها من الكرامة قرأت:

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: العبيد.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: بفضائل. .

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: [ان هشت] اقول: هش ارتاح ونشط. رغا البعير: صوت وضح.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: لغشى الشمس.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: ام الحسنين.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: [ريطاتان بيضاوتان] أقول: الريطة: الملاة إذا كانت قطعة واحده أو ثوب واحداً.

﴿بسم الله الرّحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الّذِي أذهب عنّا الحزن إنّ ربّنا لغفور شكور \* الّذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصبٌ ولا يمسّنا فيها لغوبٌ ﴾(١).

قال: فيوحي الله عزّ وجلّ إليها: يا فاطمة سليني أعطك، وتمنّي عليّ أرضك فتقول: إلهي أنت المنى وفوق المنى، أسألك أن لا تعذّب محبّي ومحبّي عترتي (٢) بالنار، فيوحي الله إليها: يا فاطمة وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السّماوات والأرض بألفي عام أن لا أُعذّب محبّيك ومحبّى عترتك بالنار.

وعن العمدة صفحة ١٩٣ أنّه من مناقب ابن المغازلي باسناده عن أنس قال: قال رَسُول الله وَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وعن جهنّم لم يجز عليه إلا من معه كتاب ولاية عليّ بن أبي طالب عليتها وعن الزهريّ أنّه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: والله الّذي لا إله إلا هو سمعت رَسُول الله علي الله عنوان صحيفة المؤمن حبّ علي بن أبي طالب عليتها . أقول نحن نسأل أنس بن مالك نقول عمر وعثمان وأبو بكر كانوا من ألدّ أعداء أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فأين مثواهم .

وعن أنس أنّه قال: قال رَسُول الله عَلَيْكُونَّةُ: يدخل من أُمّتي الجنة سبعون ألفاً لا حساب (٣) عليهم، ثمّ التفت إلى عليّ عليسلام فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم.

وعن العمدة (صفحة ١٩٣) أنّه روى عن أحمد بن المظفّر العطّاء وعن عبد الله بن أحمد المزنيّ عن عبد الله بن زيد عن عليّ بن يونس العطّار عن

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآيتان: ٣٤ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ومحب عترتي.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في نسخة: لا يصاب عليهم.

محمّد بن عليّ الكنديّ عن محمّد بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب علينه عن رَسُول الله علي الله علي قال: يا عليّ إنّ شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العيوب والذّنوب ووجوههم كالقمر في ليلة البدر وقد فرّضت عنهم الشدائد وسهّلت لهم الموارد وأعطوا الأمن والأمان وارتفعت عنهم الأحزان، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، شراك نعالهم تتلألا نوراً، على نوق بيض لها أجنحة، قد ذلّلت من غير مهانة، ونجّت من غير رياضة، أعناقها من ذهب أحمر ألين من الحرير لكرامتهم على الله عزّ وجلّ.

## حول ما ينفع حبّهم فيه من المواطن وأنّهم عير الموت وغيره يحضرون عند الموت وغيره وأنّه يسئل عن ولايتهم في القبر

في بحار الأنوار الجزء (٢٧) صفحة ١٥٧: ما: المفيد عن عليّ بن خالد المراغيّ عن محمّد بن صالح (هنا كلمة غير واضحة لعلّها: السبيعيّ) عن صالح ابن أحمد البّزاز عن عيسى بن عبد الرّحمان الخزّار عن الحسن بن الحسين، عن يحيى ابن عليّ، عن أبان بن تغلب، عن أبي داود الأنصاريّ عن الحارث الهمداني قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عين فقال: ما جاء بك؟ فقلت: حبّي لك يا أمير المؤمنين فقال: يا حارث أتحبّني؟ فقلت: نعم والله يا أمير المؤمنين، قال: أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب، ولو رأيتني وأنا أذود الرجل عن الحوض ذود غريبة الابل لرأيتني حيث تحب، ولو رأيتني وأنا مارّ على الصراط بلوآء الحمد بين يدي رَسُول الله الله علي المؤمنين حيث تحبّ، ولو رأيتني حيث تحبّ.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ١٥٨): سن: محمّد بن على

وغيره عن الحسن بن محمّد بن الفضل الهاشميّ عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليتلات: إنّ حبّنا أهل البيت لينتفع به في سبع مواطن: عند الله وعند الموت وعند القبر ويوم الحشر وعند الحوض وعند الميزان وعند الصراط.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ١٥٩): كنز: محمّد بن العباس عن محمّد بن سهل العطّار عن عمر بن عبد الجبار عن أبيه عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال لي رسول الله عليه المؤمنين ما بين من يحبّك وبين أن يرى ما تقرّ به عيناه إلاّ أن يعاين الموت، ثمّ تلا: ﴿ربّنا أخرجنا نعمل صلحاً في ولاية عليّ غير الّذي كنّا نعمل في عداوته فيقال لهم في الجواب: ﴿أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكّر وجآءكم النّذير ﴿(الله على النّي اللّذي الله على النّذير) وهو النبي المنتقدة ﴿ فذوقوا فما للظلمين ﴾ لآل محمّد ﴿من نصير ﴾ ينصرهم ولا ينجيّه منه ولا يحجبهم عنه.

أيضاً في بحار الأنوار: (الجزء ٢٧ صفحة ١٦٢): مشارق الأنوار عن النبي المرتبي النبي المرتبي الله وعند النبي المرتبي القيام من أحبهم في سبعة مواطن مهولة: عند الموت وفي القبر وعند القيام من الأجداث وعند تطائر الصحف وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط، فمن أحبّ أن يكون آمناً في هذه المواطن فليتوال عليّاً بعدي وليتمسّك بالحبل المتين، وهو عليّ بن أبي طالب وعترته من بعده فانهم خلفائي وأوليائي، علمهم علمي وحلمهم علمي وحسبهم حسبي سادة الأولياء وقادة الأتقياء وبقيّة الأنبياء حربهم حربي وعدوّهم عدوّي (٢).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: «صالحاً غير الذي كنا نعمل» يعني اعدآءه إذا دخلوا النار قالوا: «ربنا اخرجنا نعمل صالحا».

#### ما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم عيد الم

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٨١): بشا محمّد بن عليّ بن عبد الصّمد عن أبيه عن جدّه، عن أبي أحمد بن جعفر البيهقيّ عن عليّ بن المدينيّ عن الفضل بن حباب عن مسدّد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنت أنا وأبو ذرّ وبلال نسير ذات يوم مع عليّ بن أبي طالب، فنظر عليّ إلى بطّيخ فحلّ درهماً ودفعه إلى بلال فقال: ايتني بهذا الدرهم من هذا البطّيخ، ومضى عليّ إلى منزله، فما شعرنا إلاّ وبلال قد وافى (١) بالبطّيخ فأخذ عليّ بطّيخة فقطعها فإذا هي مرّة، فقال: يا بلال ابعد بهذا البطّيخ عنّي، واقبل عليّ حتّى أحدّثك بحديث حدّثني به رَسُول الله المُخْتَدُّ ويده على منكبي، إنّ الله (٢) تبارك وتعالى طرح حبّي على المحجر والمدر والبحار والجبال والشجر فما أجاب إلى حبّي عذب (٣)، وما لم يجب إلى حبّي خبث ومرّ، وانّي لأظنّ أنّ هذا البطّيخ ممّا لم يجب إلى

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٨١): حة: رأيت في كتاب عن حسن بن الحسين بن طحّال المقداديّ قال: روى الخلف عن السّلف عن ابن عبّاس أنّ رَسُول الله وَلَيْ الله على عليّ الله على عليّ الله على الله على عرض مودّتنا أهل البيت على السّماوات والأرض فأوّل من أجاب منها السّماء السابعة فزيّنها بالعرش والكرسيّ ثمّ السّماء الرّابعة فزيّنها بالبيت المعمور ثمّ السّماء الدّنيا فزينها بالنجوم، ثمّ أرض الحجاز فشرّفها بالبيت

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: قد وافانا.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: قال: ان الله.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: غذب وطاب.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: فشرفها.

الحرام، ثمّ أرض الشام فزينها (۱) ببيت المقدس، ثمّ أرض طيبة فشرّفها بقبري، ثمّ أرض كوفان فشرّفها بقبرك يا عليّ، فقال له: يا رسول الله أقبري بكوفان العراق؟ فقال: نعم يا عليّ تقبر بظاهرها قتلا بين الغريّين والذكوات البيض، يقتلك شَقيّ هذه الأمّة عبد الرحمان بن ملجم، فوالذي بعثني بالحقّ نبيّاً ما عاقر ناقة صالح عند الله بأعظم عقاباً منه، يا عليّ ينصرك من العراق مائة ألف سيف.

### حول من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم ولم ينصرهم

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٠١): ما: المفيد عن عمر بن محمّد عن عليّ بن مهرويه عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين المسكلة قال: قال رَسُول الله المراهدة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم وعلى المتعرّض عليهم والسّاب لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله يوم القيامة (٢) ولا يزكّيهم ولاهم عذاب أليم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٠٣): ما: بهذا الاسناد عن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فشرفها.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصحف الشريف: ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم.

<sup>(</sup>٣) سُورة الحشر، الآية: ٢٠.

عليّ عليت النبي النبي المنتقلة أنه تلا هذه الآية: ﴿ فَأُولَائِكُ أَصِحَابِ النّارِ هَم فيها خَلَدُونَ ﴿ (١) قيل: يا رسول الله من أصحاب النّار؟ قال: من قاتل عليّا بعدي فأولئك أصحاب النّار مع الكفّار فقد كفروا بالحق لمّا جاءهم ألا وإنّ عليّاً بضعة منّي فمن حاربه فقد حاربني، وأسخط ربّي ثمّ دعا عليّاً فقال: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي وأنت العلم فيما بيني وبين أمتى بعدي.

عن رَسُول الله وَلَيْكُونِ أَنَّه قال: «الويل لظالمي أهل بيتي كأنّي بهم غداً مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار».

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة: ٢٠٥): ن: الحافظ عن محمّد بن عبد الله بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه : قال: حدّثني أبي قال حدّثني علي بن موسى قال حدّثني أبي موسى، قال حدّثني أخي اسماعيل عن أبيه عن الحسين بن علي عليته عن النبيّ مليه عن النبيّ عليه عن عن الله عزّ وجلّ قال: من عادى عن النبيّ عن جبرئيل عليته ، عن الله عزّ وجلّ قال: من عادى أوليائي فقد بارزني بالمحاربة، ومن حارب أهل بيتي فقد حلّ عليه عذابي، ومن تولّى غيرهم فقد حلّ عليه غضبي، ومن أعزّ غيرهم فقد آذاني ومن آذاني فله النّار.

### حول كون بعض الجن خدّامهم وحول ظهورهم لهم

في بحار الأنوار الجزء ٢٧ صفحة ١٣: ل: أبي عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن راشد عن عمر بن سهل عن سهيل بن غزوان عبد الله عليتلا يقول: إنّ امرأة من الجنّ كان يقال البصريّ قال: سمعت أبا عبد الله عليتلا يقول: إنّ امرأة من الجنّ كان يقال لها عفراء، وكانت تنتاب (٢) النبي على المنتقلة فتسمع من كلامه فتأتي صالحي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في نسخة: [تأتي] وتنتاب أي تأتي مرة بعد مرة.

الجنّ فيسلمون على يديها.

وإنها فقدها النبي على الله فقال النبي المنطقة في الله، إنّ الله تبارك لها تحبّها في الله فقال النبي الله تبارك وتعالى خلق في الله، إنّ الله تبارك وتعالى خلق في الجنّة عموداً من ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر في كلّ قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله عزّ وجلّ للمتحابّين والمتزاورين (۱) يا عفراء أيّ شيء رأيت؟ قالت رأيت عجائب كثيرة، قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء ماداً يديه إلى قالسماء وهو يقول: إلهي إذا بررت (٢) قسمك وادخلتني نار جهنّم فأسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ خلصتني منها وحشرتني معهم.

فقلت: يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ قال لي: رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنة، فعلمت أنهم أكرم الخلق على الله عزّ وجلّ فأنا أسأله بحقهم، فقال النبي المُنْفَيْدُ: والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم (٣).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ١٨): ير: محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن مالك بن عطيّة عن الثمالي قال: كنت مع أبي عبد الله عليتلاز فيما بين مكّة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود فقال: مالك قبحك الله؟ ما أشدّ مسارعتك؟ فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هو جعلت فداك؟ فقال: هذا عثم بريد الجنّ، مات هشام السّاعة فهو يطير ينعاه في كلّ بلدة.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في نسخة: المتحابين في الله ثم قال: يا عفراء.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في نسخة: إذا ابرزت.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في نسخة: [لاجابهم الله]. الخصال ٢: ١٧١.

في بحار الأنوار (الجزء ٢٧ صفحة ٢٤): كا: عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن عن سهل عمّن ذكره عن محمّد بن جحرش قال: حدّثتني حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرضا عليت واقفاً على باب بيت الحطب وهو يناجي ولست أرى أحداً، فقلت: يا سيّدي لمن تناجي؟ فقال هذا عامر الزهرائي، أتاني يسألني ويشكو إليّ فقلت: سيّدي (١) أحبّ أن أسمع كلامه.

فقال لي: إنّك إذا (٢) سمعت به حممت سنة، فقلت: سيّدي أُحبّ أن أسمعه، فقال لي: اسمعي، فساتمعت فسمعت شبه الصفير، وركبتني الحميّ فحممت سنة.

## حول كون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورثوا علم النبي عظية وجميع الأنبياء

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ياسيدي.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: إذ سمعت،

الله لنا دينه فقال في كتابه: «شرع لكم (يا آل محمد) من الدّين ما وصّى به نوحاً (قد وصّانا بما وصّى به نوحاً) والّذِيّ أوحينا إليك (يا محمّد) وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى (فقد علّمنا وبلّغنا علم ما علّمنا واستودعنا علمهم نحن ورثة أُولي العزم من الرُّسل) أن أقيموا الدّين (يا آل محمّد) ولا تتفرّقوا فيه، (وكونوا على جماعة) كبر على المشركين (من أشرك بولاية عليّ) ما تدعوهم إليه (من ولاية عليّ) الله يجتبِيّ إليه من يشآء (يا محمّد) ويهدي إليه من ينيب» (١) من يجيبك إلى ولاية عليّ عليّللا .

أيضاً في الكافي: محمّد بن يحي، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليته قال: قال لي: يا أبا محمّد إنّ الله عزّ وجلّ لم يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمّداً على الله عزّ وجلّ: وقد أعطى محمّداً جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف الّتي قال الله عزّ وجلّ: وصحف إبراهيم وموسى (٢) قلت: جعلت فداك هي الألواح؟ قال: نعم (٣) أيضاً في الكافي: محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليته أنه سأله عن قول الله عزّ وجلّ: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الله علي داود، وكلُّ كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ الْأُعْلَى: الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) مرآة العقول: ج٣ ـ ص٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٥.





### الفصل السادس

حول قدرته عليه الصلوات والسلام على سير الآفاق وتسخير السحاب له وتهيأة الأسباب له . .

حول مناجاة الله تبارك وتعالى والقاء الروح وإملاء جبرئيل عليه الصلوات والسلام

حول كون إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام قسيم المجنة والنار وحول جواز الصراط

ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله وسلامه عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده

حول حبّه وبغضه وان ولايته صلوات الله وسلامه عليه حصن وانه لو اجتمع الناس على ولايته ما خلق الله النار

روايات حول من سبّه أو تبرّأ منه صلوات الله وسلامه عليه روايات حول من آذي ومن حسد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه

حول حب الملاثكة له صلوات الله وسلامه عليه وافتخارهم بخدمته







## حول قدرته على سير الافاق، وتسخير السحاب له وتهيأة الأسباب له، وذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهف

لا شك أن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) كان له من القدرة ما يبهر العقول، ويحير الألباب، ومن القدرة على تسخير السحاب، وتكليم الموتى، وو...و..الخ.ما يدهش العقول، والألباب.

في بحار الأنوار (ج٣٩ صفحة ١٣٦): ير: محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المنخل، عن جابر، عن أبي جعفر عليته قال: قال: يا جابر: هل لك من حمار يسير بك فبلغ بك من المطلع (١) إلى المغرب في يوم واحد؟ قال: قلت: يا أبا جعفر جعلني الله فداك وأنّي لي هذا؟ قال: فقال أبو جعفر عليته وذلك أمير المؤمنين، ثمّ قال: ألم تسمع قول رَسُول الله علي الله علي بن أبي طالب لتبلغن الأسباب والله لتركبن السّحاب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٣٧): يج: روي أنّ الصّحابة سألوا النبيّ المُشْكِينُ أن يأمر الريح فتحملهم إلى أصحاب الكهف ففعل، فلمّا نزلوا هناك سلّم عليهم أبو بكر، وعمر وعثمان، فلم يردّوا

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: يسير بك من المطلع.

عليهم، ثمَّ قام القوم الآخرون كلُّهم فسلَّموا فلم يردّوا عليهم أيضاً، فقام عليّ السِّلار فقال: السّلام عليكم يا أصحاب الكهف والرّقيم الذين كانوا [من آياتنا] عجباً، فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسن، فقال أبو بكر: ما لنا سلّمنا عليهم فلم يجيبوا؟ فسألهم عليّ، فقالوا: إنّا لا نكلّم إلا نبيًّا أو وصيّ نبيّ وأنت وصيّ خاتم الأنبياء ثمَّ قال عليّ طيتـلاز: يا ريح احملينا فإذا نحن في الهواء، فلمّا أن كان في جوف اللّيل قال عليّ عليتللا: يا ريح ضعينا، ثمَّ قام فركض برجله، فإذا نحن بعين ماء فتوضَّا وقال: توضَّؤوا فإنَّكم مدركون بعض صلاة الصبِّح عن رَسُول الله مَلْمُعْتِثُونَ ثُمَّ قال: يا ريح احملينا فأدركنا آخر ركعة مع رسول الله عَلَيْنَ فَلَمَّا أَنْ قَضِينًا مَا سَبِقَنَا بِهُ التفت إلينا. وأمرنا بالإتمام، فلمّا فرغنا قال: يا أنس وأحدَّثكم أو تحدّثونا؟ قلت: يا رسول الله مِن فِيك أحسن، فحدّثنا كأنّه كان معنا، ثمَّ قال: اشهد بهذا لعلى يا أنس؛ فاستشهدني عليٌّ عليته وهو على المنبر فداهنت في الشَّهادة، قال: إن كنت كتمتها مداهنة من بعد وصيّة رسول الله عليتلاز فأبرصك الله وأعمى عينيك وأظمأ جوفك، فلم أبرح من مكاني حتى عميت وبرصت، وكان أنس لا يستطيع الصّوم في شهر رضمان ولا في غيره من شدة الظماء وكان يطعم في شهر رمضان كل يوم مسكينين حتّى فارق الدُّنيا وهو يقول: هذا من دعوة عليّ.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٤٧)؛ فر: الحسن بن عليّ بن أبي بن رحيم معنعناً عن جابر الأنصاريّ قال: افتقدت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليته [و] لم أره بالمدينة أيّاماً، فغلبني الشوق، فجئت فأتيت أمّ سلمة المخزومية، فوقفت بالباب فخرجت وهي تقول من بالباب؟ فقلت أنا جابر بن عبد الله، فقالت: ما حاجتك يا أنا الأنصاريّ؟ فقلت: إنّي

فقدت (١) سيّدي أمير المؤمنين عليت لا له أره بالمدينة مذ أيّام، فغلبني الشّوق البه، أتبتك لأسألك ما فعل أمير المؤمنين عليه فقالت: يا جابر أمير المؤمنين في السّفر، فقلت في أيّ سفر؟ فقالت: يا جابر عليّ في برحات (٢) منذ ثلاث، فقلت في أيّ برحات؟ فأجافت الباب دوني، فقالت: يا جابر ظننتك أعلم ممّا أنت (٣)، صر إلى مسجد النبي المُنْتَحَدّ فإنّك سترى عليًّا، فأتيت المسجد فإذا أنا بساجد من نور وسحاب من نور ولا أرى عليًّا، فقلت: يا عجباً غرّتني أُمّ سلمة فتلبّثت قليلاً إذ تطأ من السّحاب وانشقّت ونزل منها أمير المؤمنين عليتها وفي كفّه سيف يقطر دماً، فقام إليه الساجد فضمة إليه وقبّل بين عينيه وقال: الحمد لله يا أمير المؤمنين الّذي نصرك على أعدائك وفتح على يدك (٤) لك إلى حاجة؟ قال: حاجتي إليك أن تقرأ ملائكة السّماوات منّي السّلام وتبشّرهم بالنصر، ثمّ ركب السّحاب فطار، فقمت إليه وقلت: يا أمير المؤمنين لم أرك بالمدينة أيّاماً فغلبني الشّوق إليك فأتيت أمّ سلمة المخزوميّة لأسألها عنك، فوقفت بالباب فخرجت تقول(٥) من بالباب؟ فقلت أنا جابر، فقالت: ما حاجتك يا أخا الأنصار؟ فقلت إنّى فقدت أمير المؤمنينَ عليته ولم أره بالمذينة فأتيتك الأسألك ما فعل أمير المؤمنين عليت للا، فقالت: يا جابر إذهب إلى المسجد ستراه (٦) فأتيت المسجد فإذا أنا بساجد من نور وسحاب من نور ولا أراك، فلبثت قليلًا إذ تطأ من السّحاب وانشقّت ونزلت وفي يدك سيف يقطر دماً فأين كنت يا

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فقالت ما حاجتك؟ قلت: إنى فقدت اهـ. وفي (م) و(د): فقالت: يا جابر ما حاجتك.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة في المصدر: «برجات» في الموضوعين وكذا فيما يأتي.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: مما انت فيه.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: على يديك.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: فخرجت وهي تقول.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: فانك ستراه.

أمير المؤمنين؟ قال: "يا جابر كنت في برحات منذ ثلاث فقلت: وايش صنعت في برحات؟ فقال لي: يا جابر ما أغفلك! أما علمت أنّ ولايتي عرضت على أهل السماوات ومن فيها وأهل الأرضين ومن فيها، فأبت طائفة من الجنّ ولايتي. فبعثني حبيبي محمّد بهذا السيف، فلمّا وردت الجنّ افترقت الجنّ ثلاث فرق: فرقة طارت بالهواء فاحتجبت منّي، وفرقة آمنت بي وهي الفرقة التي نزل(۱) فيها الآية من «قل أُوحي» وفرقة جحدتني حقّي فجادلتها بهذا السيف سيف حبيبي محمّد حتّى قتلتها عن آخرها، فقلت: الحمد لله يا أمير المؤمنين، فمن كان السّاجد؟ قال: أكرم الملائكة على الله صاحب الحجب وكّله الله تعالى بي، إذا كان أيّام الجمعة يأتيني بأخبار السّماوات والسّلام من الملائكة، ويأخذ السّلام من ملائكة السّماوات إليّ.

في بحار الأنوار: البرحات كأنّه جمع البراح وهو المتسع من الأرض لا ذرع بها ولا شجر، وهو غير موافق للقياس، وفي بعض النّسخ بالجيم، وكأنّه أيضاً جمع البرج على غير القياس، ولعلّ فيه تصحيفاً، والتطأمن: الانخفاض.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٤٩): يف: ابن المغازليّ في كتاب المناقب والثعلبيّ في تفسيره عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله بساط من خندق فقال لي: يا أنس ابسطته فبسطته، ثمّ قال: ادع العشرة، فدعوتهم، فلمّا دخلوا عليه أمرهم بالجلوس على البساط، ثمّ دعا عليّاً عليّ الجيه وناجاه طويلاً، ثمّ رجع عليٌ على البساط<sup>(٢)</sup>، ثمّ قال: يا ريح احملينا فحملتنا الرّيح [قال] فإذا البساط يدفُّ بنادفاً، ثمّ قال: يا ريح ضعينا، ثمّ قال عليّ: أتدرون في أيّ مكان أنتم؟ قلنا: لا، قال: هذا موضع

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: نزلت.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ثم رجع فجلس على البساط.

الكهف والرقيم قوموا فسلموا على اخوانكم، قال أنس: فقمنا رجلاً رجلاً فسلمنا عليهم فلم يردّوا علينا السلام، فقام علي عليتهذ فقال: السّلام عليكم يا معشر الصدّيقين والشّهداء، فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته، قال: فقلت: ما بالهم ردّوا عليك ولم يردّوا علينا؟ فقال لهم: ما بالكم لم تردّوا على إخواني؟ فقالوا: إنّا معشر الصدّيقين والشّهداء لا نكلّم بعد الموت إلاّ نبيّاأو وصيّا، قال الله عشر الصدّيقين والشّهداء لا نكلّم بعد قال: يا ريح احملينا، فحملتنا تدفّ بنا دفّا لا علي علينه والله يا ريح ضعينا، فوضعتنا فإذا نحن بالحرّة، قال: فقال علي علينه ندرك النبيّ ويحر ركعة، فتوضأنا وأتيناه، وإذا النبيّ يقرأ في آخر ركعة، فتوضأنا وأتيناه، وإذا النبيّ يقرأ في آخر ركعة: ﴿أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من ءاياتنا عجباً الكهف وزاد الثعلبيّ في هذا الحديث عن ابن المغازليّ: قال: فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزّمان عند خروج المهديّ عينهم فلا يقومون إلى يوم فيحيهم الله عزّ وجلّ له، ثمّ يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٥٠): ختص: أحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد العبسيّ عن حمّاد بن سلمة عن الأعمش، عن زياد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها: أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبرئيل إلى السماء، فقلت: فيماذا؟ فقالت: إنّ نفراً من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكماً من الآدميين، فأوحى الله إليهم أن تخيّروا، فاختاروا عليّ بن أبي طالب عليت للا.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ثم قال.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: تذف بنا ذفاً.

<sup>(</sup>٣) سُورة الكهف، الآية: ٩.

### مناجاة الله تبارك وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه والقاء الروح إليه، وإملاء جبرئيل عليه

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٥١): خص: أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن إسحاق بن سعيد، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، عن أبي جعفر الثاني عليّه تاللات قال: قال أبو جعفر الباقر عليّه إنَّ الأوصياء محدّثون، يحدّثهم روح القدس ولا يرونه، وكان عليّ عليتلات يعرض على روح القدس ما يسأل عنه، فيوجس (١) في نفسه أن قد أُصبت الجواب، فيخبر به، فيكون كما قال.

أيضاً في بحار الأنوار الجزء ٣٩ صفحة ١٥٣: ختص ير: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمّد، عن معاوية بن عمّار (٢)، عن أبي النزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنّ رسول الله الله المنتشرة في غزوة الطائف دعا عليّاً عيسلا فناجاه فقال النّاس وقال أبو بكر وعمر: ناجاه (٣) دوننا، فقام النبي عليّاً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيها الناس إنّكم تقولون إنّي ناجيت عليّاً، إني والله ما ناجيته ولكن الله ناجاه، قال: فعرضت هذا الحديث على أبي عبد الله عليتلا فقال: إنّ ذلك ليقال.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ الصفحة ١٥٦): كشف: من مناقب الخوارزميِّ عن جابر قال: دعا رَسُول الله مَلْكُونَيْتَةُ عليّاً يوم الطائف فانتجاه،

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فيوجس عن نفسه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في الاختصاص: عن صسوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. وفي البصائر عن صفوان ومحمد بن معاوية بن عمار. لكنه سهو.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في الاختصاص انتجاه.

فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمّه، فقال رَسُول الله ﷺ ما أنا انتجيته ولكنَّ الله انتجاه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٥٦): مد: مناقب ابن المغازليّ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن الحسين بن محمّد العدل، عن محمّد بن محمود، عن أحمد بن عليّ بن خالد، عن مخول بن إبراهيم، عن عبد الجبّار بن عبّاس، عن عمّار بن خالد الدهنيّ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: ناجى رَسُول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُو يُوم الطّائف عليّا عليت وطال نجواه، فقال أحد الرّجلين: لقد طال نجواه لابن عمّه، فلمّا بلغ ذلك النبي والمنتقلة فقال: ما أنا انتجيته ولكنّ الله انتجاه.

في بحار الأنوار الجزء ٣٩ صفحة ١٥٧: رواه عن ابن المغازليّ بستة أسانيد اقتصرنا منها على واحدة ورواه ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن جابر، فقد ثبت بنقل الفريقين هذا الخبر بأسانيد متعدّدة صحّته وتواتره، وهذه درجة تضاهي النبوّة بل تربي على درجة بعض الأنبياء الذين كان نبؤتهم بالنوم، ومثل هذا لا يكون رعيّة لمن لا ينتجيه إلاّ الشيطان باعترافه (١)، وقد مضى أخبار روح القدس في كتاب الإمامة وسيأتي كونه عليتلاخ محدّثاً.

<sup>(</sup>۱) في التعليقة: إشارة إلى قول أبي بكر: «أما والله ما أنا بخيركم» ولقد كنت لمقامي هذا كارها ولوددت أن فيكم من يكفيني، أفتظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول الله؟ إذن لا أقوم بها، إن رسول الله كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك وإن لي شيطاناً يعتريني اهـ» راجع طبقات ابن سعد ٣: ١٥١، الإمامة والسياسة ١: ١٦ تاريخ الطبري، ٣: ٢١٠، الصفوة ١: ٩٩ شرح نهج البلاغة ٣: ٨ و ـ ٤: ١٦٧، كنز العمال ٣: ٢٢٦.

# حول أنّ مولانا وإمامنا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قسيم الجنة والنار، وحول جواز الصراط

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١٩٦): ما: جماعة عن أبي المفضّل، عن إبراهيم بن حفص، عن عبيد بن الهيثم الأنماطيّ عن الحسن بن سعيد النخعي، عن شريك بن عبد الله القاضي قال: حضرت الأعمش في علَّته الَّتي قبض فيها، فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن شبرمة وابن أبي ليلي، وأبو حنيفة فسألوه عن حاله فذكر ضعفاً شديداً وذكر ما يتخوّف من خطيئاته، وأدركته رنّة فبكي، فأقبل عليه أبو حنيفة، فقال: يا أبا محمّد اتَّق الله وانظر لنفسك فإنَّك في آخر يوم من أيَّام الدُّنيا وأوَّل يوم من أيَّام الآخرة، وقد كنت تحدّث في على بن أبي طالب عليسلات بأحاديث لو رجعت عنها كان خيراً لك قال الأعمش، مثل ماذا يا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية: «أنا قسيم النّار» قال: أولمثلي تقول يا يهوديّ؟ أقعدوني سنّدوني أقعدوني، حدّثني ـ والّذي إليه مصيري \_ موسى بن طريف ولم أر أسديّاً كان خيراً منه، قال: سمعت عباية بن ربعي إمام الحيّ، قال: سمعت عليّاً أمير المؤمنين عليته يقول: أنا قسيم النَّار، أقول: هذا وليِّي دعيه وهذا عدوّي خذيه. وحدَّثني أبو المتوكلّ الناجي في إمرة الحجاج وكان يشتم عليّاً شتماً مقذعاً \_ يعنى الحجّاج لعنه الله \_ عن أبى سعيد الخدريّ رضى الله عنه قال: قال رَسُول الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَ كان يوم القيامة يأمر الله عزّ وجلَّ فأقعد أنا وعليٌّ على الصراط، ويقال لنا: أدخلا الجنّة من آمن بي وأحبّكما وأدخلا النّار من كفر بي وأبغضكما، قال أبو سعيد: قال رَسُول الله صَلَيْكُ مَا آمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يتول ـ أو قال ـ لم يحبَّ علياً، وتلا: ﴿ أَلْقِيا فِي جَهُنُّم كُلِّ كُفَّارِ عَنْيِدٍ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة قَن، الآية: ٢٤.

قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: قوموا بنا لا يجيبنا أبو محمّد بأطمّ من هذا، قال الحسن بن سعيد: قال لي شريك بن عبد الله: فما أمسى \_ يعنى الأعمش \_ حتّى فارق الدّنيا.

وعن البرسيّ أنّه قال في مشارق الأنوار: روى الرازيّ في كتابه مرفوعاً إلى ابن عبّاس قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر النّار، وأمر رضوان أن يزخرف الجنّة، ثمّ يمد الصّراط. وينصب ميزان العدل تحت العرش وينادي منادٍ يا محمّد قرّب أمّتك إلى الحساب، ثمّ يمدّ على الصّراط سبع قناطر بُعد كلّ قنطرة سبعة آلاف سنة، وعلى كلّ قنطرة ملائكة يتخطفون النّاس، فلا يمرُ على هذه القناطر إلاّ من والى عليّاً وأهل بيته وعرفهم وعرفوه، ومن لم يعرفهم سقط في النّار على أمّ رأسه ولو كان معه عمل سبعين ألف عابد». نحن نسأل الراوي نقول له: إن عمر بن الخطاب وأبا بكر وعثمان عندما غصبوا الخلافة كانوا موالين لأمير المؤمنين ولأهل بيته أو لا؟

### ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله وسلامه عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٣٧): كا العدّة، عن سهل، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله علينه قال: لن تموت نفس مؤمنة حتى ترى رسول الله المَلْمَانَةُ وعليّاً علينه . يدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله المَلْمَانَةُ عند رأسه وعليّ عند رجليه فيكبُ عليه رسول الله عليه فيقول: يا وليّ الله ابشر أنا رسول الله إني خير لك ممّا

تركت من الدّنيا، ثمّ ينهض رَسُول الله الشَّمَّكَةُ فيقوم عليّ عليّ عليّ حتى يكبّ عليه فيقول: يا وليّ الله ابشر أنا عليّ بن أبي طالب الّذي كنت تحبّ (۱) أما لأنفعنّك؛ ثمّ قال: إنّ هذا في كتاب الله، فقلت: أين جعلني الله فداك (۲)؟ قال في يونس (۳): ﴿الّذين ءَامنوا وكانوا يتقون \* لهم البشرى في الحيوة الدّنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمت الله ذلك هو الفوز العظيم (٤).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٣٦): شف: أبو بكر الخوارزميّ، عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن طلحة بن أحمد، عن شابور بن عبد الرّحمن، عن علي بن عبد الله بن عبد الحميد، عن هيثم بن بشير، عن شعبة بن الحجاج، عن عديّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله علي الله المرابي الله أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة فرأيت نوراً ضرب به وجهي، فقلت لجبرئيل: ما هذا النّور الّذي رأيته؟ قال: يا محمّد ليس هذا نور الشّمس ولا نور القمر، ولكن جارية من جواري عليّ بن أبي طالب عيتلا طلعت من قصورها (٥)، فنظرت إليك من جواري عليّ بن أبي طالب عيتلا طلعت من قصورها (١٥)، فنظرت إليك أمير المؤمنين عليتلا.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: تحبه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله؟.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: بعد ذلك: قول الله عز وجل فيها.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآيات: ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: من قصرها.

جنينها و... و... الخ. هل كان محباً لإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٢٩): كشف: نقل الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار عن علي علي الله رفعه: لمّا أسري به إلى السّماء أخذ جبرئيل بيدي وأقعدني على درنورك من درانيك الجنّة، ثمّ ناولني سفرجلة، فأنا أقلّبها فإذا انفلقت فخرجت منها جارية حوراء لم أر أحسن منها، فقالت السّلام عليك يا محمّد، قلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضيّة، خلقني الجبّار من ثلاثة أصناف: أسفلي من مسك ووسطي من كافور وأعلاي من عنبر، عجنني من ماء الحيوان، قال الجبّار (كوني) فكنت خلقني لأخيك وابن عمّك عليّ صلوات الله عليه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٣٠): كشف: من مناقب الخوارزميّ، عن الحسن البصري، عن عبد الله قال: قال رسول الله المستقليّة: إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب عليتلات على الفردوس، وهو جبل قد علا على الجنّة، وفوقه عرش ربّ العالمين، ومن سفحه تنفجر أنهار الجنّة وتتفرّق في الجنّة، وهو جالس على كرسيّ من نور، تجري<sup>(١)</sup> بين يديه التسنيم، لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته، يشرف على الجنّة (٢) فيدخل محبّيه الجنة ومبغضيه النّار.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٣٠): يل، فض، بالإسناد يرفعه إلى أبي الحمراء قال: سمعت رسول الله والمنطقة يقول: إنَّ وجه عليّ بن أبي طالب عليته يزهر في الجنّة كما يزهر كوكب الصّبح لأهل الدّنيا.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٣٠): كنز: محمّد بن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: يجري.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: على الجنة (والنار خ ل).

العباري، عن أحمد بن محمّد مولى بني (هنا كلمة ليست واضحة يحتمل كونها هاشم)، عن جعفر بن عيينة، عن جعفر بن محمّد، عن الحسين بن بكر، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قام فينا رسول الله المحمّد بعضد علي بن أبي طالب عليم حمّى رئي بياض إبطيه، وقال له: إنَّ الله ابتدأني فيك بسبع خصال. قال جابر: فقلت بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله وما السبع التي ابتدأك الله بهنَّ؟ قال: أنا أوّل من يخرج من قبره وعليّ معي، وأنا أوّل من يجوز الصّراط وعليّ معي، وأنا أوّل من يغرج من قبره وعليّ معي، وأنا أوّل من يعرز الصّراط وعليّ معي، وأنا أوّل من يقرع باب الجنّة وعليّ معي، وأنا أوّل من يسكن علييّن وعليّ معي، وأنا أوّل من يسكن علييّن وعليّ معي، وأنا أوّل من يقرع باب الحبّة وعليّ معي، وأنا أوّل من يسكن علييّن وعليّ معي، وأنا أوّل من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعليٌ معي، وأنا أوّل من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعليٌ معي.

# حول حبّه وبغضه صلوات الله وسلامه عليه وأن ولايته حصن وأنه لو اجتمع الناس على ولايته ما خلق الله النار

وردت روايات تـذكـر أنّ الناس لـو اجتمعـوا على ولايـة مـولانـا أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) ما خلق الله تعالى النّار ومن هذه الروايات ما ذكرت لعنة الله على من مارى مولانا أمير المؤمنين وناواه.

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٤٦): جع، لى، ن، مع: القطّان، عن عبد الرحمن بن محمّد الحسينيّ، عن محمّد بن إبراهيم الفزاريّ، عن عبد الله بن بحر الأهوازيّ، عن عليّ بن عمرو، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن عليّ بن بلال، عن عليّ بن موسى الرضا، عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين، عن عليّ، عن عليّ بن أبي طالب المحمّد بن عليّ، عن النبي مَلَيْنَاتُورُ، عن جبرئيل، عن النبي مَلَيْنَاتُورُ، عن إسرافيل عن اللّوح، عن القلم، قال: يقول الله جبرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل عن اللّوح، عن القلم، قال: يقول الله

عزَّ وجلَّ: ولاية عليّ بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٤٦): ما: ابن حشيش، عن يزيد بن جناح (١)، عن عبد الله بن زيد عن عباد بن يعقوب، عن يوسف بن كهيل (٢)، عن هارون بن الحسن، عن أبي سلام مولى قيس قال: خرجت مع مولاي قيس إلى المدائن، قال: سمعت سعد بن حذيفة يقول: سمعت أبي حذيفة يقول سمعت رَسُول الله المُنْ الله الله الله الله الله علي بن أبي طالب علي الأ أدخله الله وفي قلبه مثقال حبة خردل (٣) من حبّ علي بن أبي طالب علي الأ أدخله الله عزّ وجل الجنة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٤٧): ما: الفحّام عن المنصوريّ، عن عمّ أبيه، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه عليه عن جابر قال، سمعت ابن مسعود يقول: قال النبي عَلَيْ عَلَيْ : حرّمت النار على من آمن بي وأحبّ عليّاً وتولاه، ولعن الله من مارى عليّاً وناواه، عليٌّ مني كجلدة ما بين العين والحاجب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٤٧): لى: السنانيّ، عن الأسديّ، عن النجعيّ عن النوفليّ، عن عليّ ابن سالم، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله عَلَيْ الله جلّ جلاله: لو اجتمع النّاس كلّهم على ولاية على ما خلقت النّار.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٥٧): قب في تاريخ

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عن نذير بن جناح.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: كليب،

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر و(د): من خردل.

النسائيّ وشرف المصطفى ـ واللّفظ له ـ قال النبيُّ وَاللّفِيْ لُو أَنّ عبداً عبد الله تعالى بين الركن والمقام ألف عام ثمَّ ألف عام [ثمَّ ألف عام] ولم يكن يحبّنا أهل البيت لأكبّه الله على منخره في النار. أقول: إن الّذي غصب خلافة رسول الله وكسّر ضلع بضعة رسول الله والمنظ جنينها ولطمها على وجهها و . . . و . . . و إلخ أين سيكبّه الله سبحانه وتعالى ؟

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٦٨): كشف، من مسند أحمد بن حنبل باسناده عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه أنَّ رَسُول الله وَلَيْكُنْ أَخَذُ بيد حسن وحسين وقال: من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأُمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٧٦): كشف من مناقب النخوارزميّ قال: من المراسيل في معجم الطبرانيّ بإسناده إلى فاطمة الزهراء عليه الله قالت: قال رَسُول الله وَلَمْ الله عَرْ وجلّ باهي وغفر لكم عامّة ولعليّ خاصة، وإنّي رسول الله إليكم غيرهائب لقومي ولا محابّ لقرابتي، هذا جبرئيل يخبرني أنّ السعيد كلّ السعيد من أحبّ عليّاً في حياته وبعد وفاته. وبعد موته، وأنّ الشقيّ كلّ الشقيّ من أبغض عليّاً في حياته وبعد وفاته. أقول: الظالم لأمير المؤمنين ولسيدة نساء العالمين (صلوات الله وسلامه عليهما) والمبغض لهما في أيّ درجة من الشّقاء وهل يعقل أن يكون إماماً وخليفة رسول الله وسؤني الله وسلامة وخليفة رسول الله وسؤنية وخليفة رسول الله وسؤنية وخليفة رسول الله وسؤنية وخليفة رسول الله وسؤنية وخليفة وسول الله وسؤنية وسؤ

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٢٨٧): كشف اليقين للعلامة قدّس سرّه: كان لأبي دلف ولد فتحادث أصحابه في حبّ عليّ عليتهلا وبغضه، فروى بعضهم عن النبيّ على النبيّ على الله قال: «يا عليّ لا يحبّك إلاّ مؤمن تقيّ (١) ولا يبغضك إلاّ ولد زنية أو حيضة» فقال ولد أبي دلف: ما تقولون في

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: نقى.

الأمير هل يؤتى في أهله؟ فقالوا: لا فقال: والله إنّي لأشدّ الناس بغضاً لعليّ بن أبي طالب، فخرج أبوه وهم في التشاجر، فقال: والله إنّ هذا الخبر لحقّ، والله إنّه لولد زنية وحيضة معاً، إنّي كنت مريضاً في دار أخي في حمى ثلاث، فدخلت عليّ جارية لقضاء حاجة» فدعتني نفسي إليها، فأبت وقالت: إنيّ حائض فكابرتها على نفسها فوطئتها، فحملت بهذا الولد، فهو لزنية وحيضة معاً!.

وحكى والدي رحمه الله قال: اجتزت يوماً في بعض دروب بغداد مع أصحابي فأصابني عطش، فقلت لبعض أصحابي، اطلب ماء من بعض الدروب، فمضى يطلب الماء ووقفت أنا وباقي أصحابي ننتظر الماء، وصبيّان يلعبان أحدهما يقول: الإمام هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والآخر يقول إنّه أبو بكر، فقلت: صدق النبيّ والمُولِين الله الله الله الله علي ما يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ولد حيضة (۱) فخرجت المرأة بالماء فقالت: بالله عليك يا سيّدي أسمعني ما قلت، فقلت: حديث رويته عن النبي والمؤلفظة لا حاجة إلى ذكره، فكرّرت السؤال فرويته لها: فقالت: والله يا سيّدي إنه لخبر صدق إنّ هذين ولداي: الذي يحبُّ عليّاً ولد طهر، والذي يبغضه حملته في الحيض، جاء والده إليّ فكابرني على نفسي حالة الحيض، فنال منّي، فحملت بهذا الذي يبغض عليّاً.

وعن مولانا وإمامنا ومقتدانا أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) أنّه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولا و صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبّني ما أحبّني، وذلك أنّه قضى فانقضى على لسان النبيّ الأمّيّ أنّه قال: لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: إلا كافر.

#### روايات حول من سبّه أو تبرّأ منه صلوات الله وسلامه عليه

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣١١): لي: القطّان، عن العبّاس بن الفضل، عن عليّ بن الفرات، عن أحمد بن محمّد البصريّ، عن جندل بن والق، عن علي بن حمّاد، عن سعيد، عن ابن عبّاس أنّه مرّ بمجلس من مجالس قريش وهم يسبّون عليّ بن أبي طالب عليّك فقال لقائده: ما يقول هؤلاء؟ قال: يسبّون عليّا، قال: قرّبني إليهم، فلمّا أن وقف عليهم قال: ايتكم السابُّ الله؟ قالوا: سبحان الله ومن يسبُّ الله فقد أشرك بالله، قال: فأيتكم السابُّ رسُول الله فقد كفر، قال: فأيتكم السابُ عليّ بن أبي طالب؟ قالوا: قد كان ذلك قال: فأشهد بالله فأيتكم السابُ عليّ بن أبي طالب؟ قالوا: قد كان ذلك قال: فأشهد بالله وأشهد لله لقد سمعت رسول الله على يقول: «من سبّ عليّاً فقد سبّني ومن قلت فقد سبّني فقد سبّني ومن قلت فقد سبّ الله عزّ وجلّ» ثمّ مضى فقال لقائده: فهل قالوا شيئاً حين قلت لهم ما قلت؟ قال: ما قالوا شيئاً قال: كيف رأيت وجوههم؟ قال:

نظروا إليك بأعين محمّرة نظر التيوس إلى شفار الجازر قال: قال:

خرر الحواجب ناكسو أذقانهم نظر اللليل إلى العزيز القاهر قال: زدنى فداك أبوك: قال: ما عندي غير هذا، قال: لكن عندى

أحياؤهم خريي على أمواتهم والميتدون فضيحة للغابر

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣١٨): قب: زياد بن كليب قال: كنت جالساً في نفر فمرَّ بنا محمّد بن صفوان مع عبيد الله بن زياد، فدخلا المسجد ثمَّ رجعا إلينا وقد ذهبا عينا محمّد بن صفوان فقلنا ما شأنه؟ فقال إنّه قام في المحراب وقال: إنّه من لم يسبَّ عليّاً بنيّة فإنّه يسبه بنيّة فطمس الله

بصره. وقد رواه عمر بن ثابت عن أبي معشر.

البلاذريّ والسمعانيّ والمامطيريّ والنطنزيّ والفلكيّ أنّه مرَّ بسعد بن مالك رجل يشتم عليّاً عليّت فقال: ويحك ما تقول؟ قال: أقول ما تسمع فقال: اللّهمَّ إن كان كاذباً فأهلكه، فخبطه جمل بختيٌّ فقتله.

ابن المسيّب: صعد مروان المنبر وذكر عليّاً عليّ فشتمه، قال سعيد: فهوّمت عيناي فرأيت (هنا كلمة لعلّها كفّاً) في منامي خرجت من قبر رَسُول الله عَلَيْتُكُ عاقدة على ثلاث وستين وسمعت قائلاً يقول: يا أمويّ يا شقيُّ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثمَّ من نطفة ثمَّ سوّاك رجلاً؟ قال: فما مرّت بمروان إلاّ ثلاث حتى مات.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣١٩): «قب: روى علماء واسط أنّه لمّا رفعوا اللّعائن جعل خطيب واسط يلعن، فإذا هو بثور عبر الشطّ وشقّ السور ودخل المدينة وأتى الجامع وصعد المنبر ونطح الخطيب فقتله بها وغاب عن أعين الناس، فسدُّوا الباب الّذي دخل منه، وأثره ظاهر وسمّوه باب الثور.

وقال هاشمين : رأيت رجلاً بالشام قد اسود نصف وجهه وهو يغطّيه، فسألته عن سبب ذلك فقال : نعم قد جعلت علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته : كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب كثير الذكر له بالمكروه، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي فقال : أنت صاحب الوقيعة في علي ؟ فضرب شق وجهي، فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى.

شمر بن عطيّة قال: كان أبي ينال من علي فأتي في المنام فقيل له: أنت السابُّ عليّاً؟ فخنق حتّى أحدث في فراشه ثلاث ليال.

أبو جعفر المنصور: كان قاص إذا فرغ من قصصه ذكر علياً فشتمه، فبينما هو كذلك إذ ترك ذلك فسئل عن سببه فقال: والله لا أذكر له شتيمة أبداً، بينا أنا نائم والناس قد جمعوا فيأتون النبي المنافعة فيقول لرجل اسقهم، حتى وردت على النبي النبي المنافعة فقال له: اسقه، فطردني فشكوت ذلك إلى رَسُول الله المنافعة فقال: اسقه، فسقاني قطرات أ، وأصبحت وأنا أتجشاه وأبوله.

الأعمش أنّه حدَّثه المنصور: وقع عمامة رجل فإذا رأسه رأس خنزير، فسأله عن قصّته فقال: كنت مؤذّاً ثلاثين سنة وكنت ألعن عليّاً بين الأذان والإقامة مائة مرَّة كلّ يوم خمس مائة مرَّة، ولعنته ليلة جمعة ألف لعنة، فبينما أنا نائم وقد لحقني العطش فإذا أنا برسول الله والمُنْ الله والحسن والحسن والحسن عليه العلم المعاني، فلم يكلماني، فدنوت من عليّ وقلت: يا أبا الحسن اسقني، ولم يسقني ولم يكلمني، فدنوت من النبي وقلت: اسقني، فرفع رأسه فبصر بي وقال: أنت اللاعن عليّاً في كلّ يوم خمس مائة مرّة وقد لعنته البارحة ألف مرّة؟ فلم أحر إليه جواباً، فتفل في وجهي وقال: اخسأ يا خنزير، فوالله ما أصبح إلا وجهه ورأسه كخنزير.

الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليت الإراهيم بن هاشم المخزوميّ والياً على المدينة، وكان يجمعنا كلّ يوم جمعة قريباً من المنبر ويشتم عليّاً، فلصقت بالمنبر فأغفيت، فرأيت القبر قد انفرج وخرج منه رجل عليه ثياب بيض، فقال لي: يا أبا عبد الله ألا يحزنك ما يقول هذا؟ قلت: بلى والله قال: افتح عينيك انظر ما يصنع الله به، وإذا هو قد ذكر عليّاً فرمى به من فوق المنبر فمات.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: (قطراناً خ ل) وهو الأظهر كما مضي.

عثمان بن عفّان السجستانيّ: إنّ محمّد بن عباد قالّ كان في جواري صالح، فرأى النبيّ المُنْفَعَةُ في منامه على شفير الحوض والحسن والحسين يسقيان الأُمّة [قال] فاستسقيت أنا فأبيا عليّ، فأتيت النبيّ أسأله فقال: لا تسقوه فإنّ في جوارك رجلاً يلعن عليّاً فلم تمنعه، فدفع إليّ سكيناً وقال: اذهب فاذبحه قال: فخرجت وذبحته ودفعت السكين إليه، فقال: يا حسين اسقه، فسقاني وأخذت الكأس بيدي ولا أدري أشربت أم لا، فانتبهت وإذا أنا بولولة ويقولون: فلان ذبح على فراشه وأخذ الشرط الجيران، فقمت إلى الأمير فقلت: أصلحك الله هذا أنا (هنا كلمة لعلها فعلته) والقوم برآء، وقصصت عليه الرؤيا، فقال: اذهب جزاك الله خيراً.

عبد الله بن السائب وكثير بن الصلت قالا: جمع زياد بن أبيه أشراف الكوفة في مسجد الرحبة ليحملهم على سبّ أمير المؤمنين والبراءة منه، فأغفيت فإذا أنا بشخص طويل العنق أهدل أهدب قد سدّ ما بين السماء والأرض، فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا النقاد ذو الرقبة طاعون بعثت إلى زياد، فانتبهت فزعاً وسمعنا الواعيه عليه وأنشأت أقول:

قد جشم النباس أمراً ضاق ذرعهم يدعو على نباصر الإسلام دام ليه مساكسان منتهيساً عمّسا أراد بسه فسأسقط الشيق منيه ضربة عجباً

يحملهم حين أدّاهم إلى الرحب على المشركين الطول والغلبة حتى تناوله النقّاد ذو الرقبه كما تناول ظلماً صاحب الرحبة»

وعن ابن أبي الحديد أنّه قال: روى أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ الجوزيّ في كتاب المنتظم أنّ زياداً لمّا حصبه أهل الكوفة وهو يخطب على المنبر قطع أيدي ثمانين منهم وهم أن يخرّب دورهم ويجمر نخلهم، فجمعهم حتّى ملا بهم المسجد والرحبة ليعرضهم على البراءة من عليّ عليت لا وعلم أنهم سيمتنعون فيحتج بذلك على استئصالهم وإخراب

بلدهم، قال عبد الرحمن بن السائب الأنصاريّ، فإنّي لمع نفر من قومي والناس يومئذ في أمر عظيم إذ هوّمت تهويمة، فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق مثل عنق البعير أهدر أهدل، فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا النقّاد ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هذا القصر، فاستيقظت فزعاً فقلت لأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: لا فأخبرتهم، وخرج علينا خارج من القصر فقال: انصرفوا فإنّ الأمير يقول لكم: إنيّ عنكم اليوم مشغول، وإذا الطاعون قد ضربه فكان يقول: إنّي لأجد في النصف من جسدي حرّ النار، حتّى مات؛ فقال عبد الرحمن بن السائب:

حتّى تناول طلماً صاحب الرحبة

ما كان منتهياً عمّا أراد بنا فأثبت الشق منه ضربة عظمت

## روايات حول من آذى ومن حسد سيدنا ومولانا ومقتدانا أمير المؤمنين، صلوات الله وسلامه عليه

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٣٣): فض: بإسناده إلى عبد الله بن عبّاس أنّه قال: كنت عند النبيّ المُنْ الله أذ أقبل عليّ بن أبي طالب وهو مغضب: فقال له النبيّ المنافقة: ما بك يا أبا الحسن قال: آذوني فيك يا رسول الله، فقام المنافقة وهو مغضب وقال: أيّها الناس من منكم آذى عليّاً؟ فإنّه أوّلكم إيماناً وأوفاكم بعهد الله، أيّها الناس من آذى عليّاً بعثه الله يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانيّاً؛ فقال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلاّ الله؟ قال: نعم وإن شهد أنّ محمّداً رسول الله يا جابر.

أيضاً في بحار الأنوار: يف: أحمد في مسنده وابن المغازليّ في مناقبه من عدّة طرق أنّ النبيّ المُشْتِينِ قال: يا أيّها الناس من آذى عليّاً فقد آذاني، وزاد فيه ابن المغازلي عن النبيّ الشَيْسَانِة: يا أيّها الناس من آذى عليّاً بعث يوم

القيامة يهودياً أو نصرانيّاً، فقال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: يا رسول الله وإن شهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله؟ فقال: يا جابر كلمة يحتجزون بها أن لا تسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم وأن لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أقول: ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموا مولانا أمير المؤمنين كثيراً، فنحن نسأل أحمد ابن حنبل وابن المغازلي كيف سيبعثون أولئك الأعداء الظالمون يوم القيامة.

وروى أحمد في مسنده بإسناده عن عمرو بن شاس الأسلميّ ـ وكان من أصحاب الحديبية ـ قال: كنت (١) مع عليّ عليّ اليه اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفسي، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رَسُول الله مَلْ الله عَلَيْ فَدخلت المسجد غداة غدا رسول الله عَلَيْ النظر حتى إذا جلست قال: يا عمرو أما والله لقد آذيتني، فقلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله، فقال: بلى من آذى عليّاً فقد آذاني.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٣٤): ما: جماعة، عن أبي المفضل عن إسحاق بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن مسيح بن حاتم، عن سلام بن أبي عمرة الخراساني عن محمّد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال رَسُول الله وَلَمُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ حسد عليّاً فقد حسدني، ومن حسدني فقد كفر.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٣٤): ما: جماعة عن أبي المفضّل، عن عليّ بن أحمد بن عمرو، عن الحسن بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ، عن الحسين بن سليمان، عن أبي الجارود، عن محمّد بن سيرين، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله قال: من حسد عليّاً

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: خرجت.

حسدني، ومن حسدني دخل النار. وأنشدني العرنيّ:

لا عاش من عاش يوماً غير محسود بالعلم والظفر أو بالبأس والجود

إنتي حُسدت فزاد الله في حسدي ما يحسد المرء إلاّ من فضائله

# حول حبّ الملائكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩، صفحة ٩٩): لى: السناني، عن الأسدي، عن البرمكي، عن عبد الله بن أحمد، عن القاسم بن سليمان، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعيد بن علاقة، عن أبي سعيد عقيصا، عن سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليه قال: قال رَسُول الله عليه الله عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه قال: قال رَسُول الله عليه الإمامة، وأنا أنت أخي وأنا أخوك، أنا المصطفى للنبوة وأنت المجتبى للإمامة، وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل، وأنا وأنت أبوا هذه الأمّة، يا علي أنت وصيّي وخليفتي ووزيري ووارشي وأبو ولدي، شيعتك شيعتي، وأنصارك أنصاري، وأولياؤك أوليائي، وأعداؤك أعدائي، يا علي أنت صاحبي على الحوض غداً، وأنت صاحبي في المقام المحمود، وأنت صاحبي على الدوض في الآخرة كما أنت صاحب لوائي في الدّنيا، لقد سعد من تولاك وشقي من عاداك، وإنّ الملائكة لتتقرّب إلى الله تقدّس ذكره بمحبّتك وولايتك والله إنّ أهل مودّتك في السماء لأكثر منهم في الأرض، يا عليُّ أنت أمين أمّتي وحجة الله عليها بعدي، قولك قولي، وأمرك أمري، وطاعتك طاعتي، وزجرك زجري، ونهيك نهيي، ومعصيتك معصيتي، وحزبك حزبي

وحزبي حزب الله ﴿ومن يتولُّ الله ورسوله والَّذين ءامنُوا فإنّ حزب الله هم ِ الغالبون﴾(١).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٩٦): شف: موفّق بن أحمد الخوارزميّ، عن شهردار، عن المفضّل بن محمّد الجعفريّ(٢)، عن أحمد بن موسى بن مردويه، عن عبد الله بن محمد بن يزيد، عن محمد ابن أبي يعلى، عن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان، عن زكريًا بن يحيى، عن مندل ابن على، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: كان رَسُول الله ﷺ فَلَيْصِينُ في بيته فغدا عليه عليُّ بن أبي طالب بالغداة وكان يحبُّ أن لا يسبقه إليه أحد، فدخل فإذا النبي والمنافئة في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي، فقال: السلام عليكم كيف أصبح رسول الله؟ فقال: بخيريا أخا رسول الله المُنْ الله المُنْ قال: فقال جزاك الله عنّا أهل بيت خيراً، قال له دحية: إنّى أُحبّك وإنّ لك عندي مدحة أزفّها إليك، أنت أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين، أنت سيّد ولد آدم ما خلا النبيّين والمرسلين، لواء الحمد بيدك يوم القيامة، تزفُّ أنت وشيعتك مع محمَّد ﷺ وحزبه إلى الجنان زفًّا، قد أفلح من تولَّاك، وخسر من تخلرك، محت محمّد محبّك ومبغض محمّد مبغضك لن يناله (٣) شفاعة محمّد، أدن منّي صفوة الله: فأخذ رأس النبي الشَّيْنَةُ فوضعه في حجره، فانتبه النبيّ طَنْمُ عَلَيْ فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث فقال: لم يكن هو الكلبيّ (٤)، كان جبرئيل، سمّاك باسم سمّاك الله به وهو الّذي ألقى محبّتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: عن الفضل بن محمد الجعفري.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: لن ينال.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: لم يكن دحية الكلبي.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١١٠): كشف: من مناقب الخوارزميّ، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله المسلطة : أوّل من اتخذ عليّ بن أبي طالب عليت لا أخا من أهل السماء إسرافيل ثمّ ميكائيل (١) ثمّ جبرائيل، وأوّل من أحبّه من أهل السماء حملة العرش ثمّ رضوان خازن الجنان ثمّ ملك الموت، وإنّ ملك الموت يترحم على محبّي عليّ بن أبي طالب عليت كما يترحم على الأنبياء عليهم السّلام.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١١٣): يف: أحمد بن حنبل في مسنده في حديث ليلة بدر قال: قال رسول الله والمحلقة من يستقي لنا من الماء؟ فأحجم النّاس، فقام علي عليته فاحتضن قربة، ثمّ أتى بئراً بعيدة القعر مظلمة، فانحدر فيها، فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل تأهبوا لنصرة محمّد والمحلقة وحزبه، فهبطوا من السماء لهم لغط يذعر من سمعه، فلمّا حاذوا البئر سلّموا على عليّ عليته من عند ربهم عن آخرهم إكراماً وتبجيلاً.

أقول: هل يعقل أن سيّدنا أمير المؤمنين الذي تقول الرواية أن جبرئيل وميكائيل وإسرافيل سلّموا عليه (صلوات الله وسلامه عليه) من عند ربهم إكراماً وتبجيلاً، هل يعقل أن يكون مأموماً لمن لعنه رسول الله المنتقظة وقت تخلّفه عن جيش أسامة.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وميكاثيل.



### الفصل السابع

حول ظهور فضائل له عليه الصلوات والسلام يوم الخندق حول فضائل له صلوات الله وسلامه عليه في غزوة خيبر ما قالته عائشة في أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام ﴿ذَاكَ خير البشر﴾

حول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسدّ الأبواب إلا بابه حول أن فيه صلوات الله وسلامه عليه خصال أنبياء (عليهم الصلوات والسلام)

روايات تذكر أن إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بين مناقب من مناقب نفسه

أحاديث في جملة من مناقبه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه

حول مناقب له صلوات الله وسلامه عليه حول مناقب له صلوات الله وسلامه عليه جرت على لسان بعض أعدائه (خذلهم الله تعالى)







### حول ظهور فضائل له صلوات الله وسلامه عليه يوم الخندق

إن شجاعة الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) ممّا هو غني عن البيان فإنها كالشمس الساطعة ولا يحتاج بيانها إلى الاستدلال.

<sup>(</sup>۱) في التعليقة: شجاعة أمير المؤمنين عليته من الأمور البديهية ولا احتياج لنا في اثباتها لأمثال هذه الرواية الضعيفة المتشابهة وراوي هذه الرواية المرسلة هو الحافظ رجب البرسي ولا يعتمد على متفرداته قال العلامة المجلسي في أول البحار ج١، ص١٠ ط طهران (وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي ولا اعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وانما اخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة) ق.

السّماء، وبقيت منتظراً الأمر إلى وقت السحر حتّى امرني الله بقلبها فما وجدت لها ثقلًا كثقل بقيّة سيف عليّ».

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ١): يف: روى أبو هلال العسكريّ في كتاب الأوائل قال: أوّل من قال «جعلت فداك» عليّ عليته لله العسكريّ في كتاب الأوائل قال: أوّل من قال «جعلت فداك» علي عليته : دعا عمرو بن عبد ودّ إلى البراز يوم الخندق ولم يجبه أحد قال علي عليته: جعلت فداك يا رسول الله أتأذن لي؟ قال: إنّه عمرو بن عبد ودّ قال: وأنا عليّ بن أبي طالب، فخرج إليه فقتله واخذ الناس منه. ومن غير كتاب الأوائل أنّ النبي عليه المن لعليّ عليته في لقاء عمرو بن عبد ودّ وخرج إليه قال النبي عليه المن الإيمان كلّه إلى الكفر كله (١). ومن كتاب صدر الأئمة عندهم موقف بن أحمد المكيّ أخطب خوارزم بإسناده أنّ النبي المنافية قال: لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ أفضل من أعمال أمتى إلى يوم القيامة.

أقول: إن اتباع أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان عدّوهم من المقدّسي وجعلوهم خليفة للرسول الأعظم المنتشقة وقالوا بأنهم هم أهل الخلافة وليس علياً، فأيّ إفتراء هذا، وأي انكار للشمس الساطعة؟

وعن ابن أبي الحديد أنّه قال في شرح نهج البلاغة: فأما الجراحة التي جرحها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ودّ فإنّها أجلّ من أن يقال جليلة، وأعظم من أن يقال عظيمة وما هي إلاّ كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل: أيّما أعظم منزلة عند الله عليّ أم أبو بكر؟ فقال: يا ابن أخي والله لمبارزة عليّ عمرواً يوم الخندق يعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعتهم كلّها، وتربي عليها فضلاً عن أبي بكر وحده وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منه: روى قيس بن الرّبيع عن أبي هارون العبديّ

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: إلى الشرك كله.

عن ربيعة بن مالك السعدي، قال: أتيت حذيفة بن اليمان، فقلت: يا أبا عبد الله أنّ الناس ليتحدّثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه فيقول لهم أهل البصيرة: إنّكم لتفرّطون في تقريظ هذا الرجل، فهل أنت محدّثي بحديث عنه إذكره للناس؟ فقال: يا ربيعة وما الّذي تسألني عن علي عليتلا وما الّذي أحدّثك به عنه؟ والّذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أمّة محمّد في كفّة الميزان منذ بعث الله تعالى محمّداً إلى يوم النّاس هذا ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفّة الأخرى لرجّح على أعمالهم كلّها، فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يعقد ولا يحمل اني لأظنّه إسرافاً يا أبا عبد الله، فقال حذيفة: يا لكّع وكيف لا يحمل وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزع، ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه، حتّى برز إليه عليّ عليت لا فقتله، والّذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمّة محمّد إلى هذا اليوم وإلى أن بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمّة محمّد إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة.

#### حول فضائل له صلوات له وسلامه عليه في غزوة خيبر

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: حاضرنا.

مصافهم ودعا عليّاً عليته وهو أرمد، فتفل في عينه ودفع إليه اللّواء وفتح له(١).

ورواه البخاري في صحيحه في أواخر الجزء الثالث منه عن سلمة بن الأكوع ورواه أيضاً البخاري في الجزء المذكور عن سهل، ورواه أيضاً البخاري في الجزء الرابع في رابع كرّاس من النسخة المنقول منها، ورواه أيضاً في الجزء الرابع من ثلثه الأخير من صحيحه في مناقب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليتلا، ورواه البخاري في الجزء الخامس من صحيحه في رابع كراس من أوله من النسخة المنقولة منها، ورواه مسلم أيضاً (٢) في صحيحه في أواخر كرّاس من الجزء المذكور من النسخة المشار إليها.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وفتح الله له.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ورواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع في نصف الكراس من النسخة المنقول منها، ورواه مسلم أيضاً اهـ.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: قال يوم خيبر.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: سيأتي معناه في البيان، وفي غير (ك) من النسخ وكذا المصدر: يذكرون.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصندر: كلهم يرجو.

فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحلاً خير لك من أن تكون لك حمر النعم.

ورووه في الجمع بين الصّحاح الستّة من جزء الثالث في غزوة خيبر من صحيح الترمذي، ورواه في الجمع بين الصحيحين للحميديّ في مسند سهل بن سعد وفي مسند سعد بن أبي وقّاص وفي مسند أبي هريرة وفي مسند سلمة بن الأكوع ورواه الفقيه الشافعيّ ابن المغازليّ أيضاً من طرق جماعة، فمن روايات الشافعي ابن المغازلي، في كتاب المناقب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: بعث رَسُول الله وَالنَّا الله عَلَيْ أَبا بكر إلى خيبر فلم يفتح له، ثمّ بعث عمر فلم يفتح له، فقال: لأعطين الراية غداً رجلاً كرّاراً غير فرّار يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، فدعا على بن أبى طالب عليته كأنه لم يرمد العين، فتفل في عينيه ففتح عينيه كأنّه لم يرمد قطّ، فقال: خذ هذه الرّاية فامض بها حتى يفتح الله عليك، فخرج يهرول وأنا خلف أثره حتى ركز رايته في أصلهم تحت الحصن، فأطلع رجل يهوديّ من رأس الحصن فقال من أنت؟ قال: على بن أبى طالب فالتفت إلى أصحابه فقال؛ غُلبتم والّذي أنزل التوراة على موسى، قال: فما رجع حتى فتح الله عليه ورواه علماء التاريخ مثل محمّد بن يحيى الأزدي وابن جرير الطبريّ والواقدي ومحمّد بن إسحاق وأبى بكر البيهقيّ في دلائل النبوّة وأبي نعيم في كتاب حلية الأولياء والأشنهيّ في الاعتقاد عن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدريّ وجابر الأنصاريّ أنّ النبي ﷺ بعث أبا بكر برايته مع المهاجرين، هي رايته البيضاء فعاد يؤنّب قومه(١) ويؤنّبونه ثمّ بعث عمر من بعده فرجع يجبّن أصحابه ويجبّنونه حتّى ساء ذلك النبي ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الراية غداً رجلًا يحبُّه الله ورسوله ويحبُّ الله

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وهي راية بيضاء.

ورسوله (١) كرّاراً غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه، فأعطاها عليّاً ففتح على يديه (٢).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ ـ صفحة ١١): أقول: وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذيّ عن البراء أن رسول الله والمنتخلية بعث إلى اليمن جيشين وأمّر على أحدهما عليّا وعلى الآخر خالداً، فقال: إذا كان القتال فعلي، قال: فافتح عليّ حصناً فأخذ منه جارية، قال: فكتب معيي خالد إلى رسول الله والمنتخلين بخبره قال: فلمّا قدمت على رسول الله والمنتخلين وقرأ الكتاب رأيته يتخفير لونه، فقال: ما ترى في رجل يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟ فقلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنّما أنا رسولٌ فسكت.

وروي أيضاً من الترمذيّ عن بريدة قال: قال رسول الله والتَّلَيْتُ إنّ الله تبارك وتعالى أمرني بحبّ أربعة وأخبرني أنّه يحبّهم، قيل يا رسول الله سمّهم لنا قال: عليٌ منهم \_ يقول ذلك ثلاثاً \_ وأبو ذرّ والمقداد وسلمان، أمرني بحبّهم وأخبرني أنّه يحبّهم.

وروى من صحيحي مسلم والترمذيّ عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت النبيّ الله يقول يوم خيبر: لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله فتطاولنا فقال: أدعوا لي عليّاً، فأتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الرّاية إليه ففتح الله عليه.

وعن الشيخ الطبرسي (قدس الله تعالى روحه): أنّه روى في كتاب إعلام الورى من كتاب المعرفة لإبراهيم بن سعيد الثقفيّ، عن الحسن بن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: حتى فتح على يده.

الحسين العرنيّ (١٦ عن كادح بن جعفر البجليّ [عن لهيعة (٢) عن عبد الرّحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: لمّا قدم على عليتلازعلى رسول الله ﷺ: بفتح خيبر قال له رسول الله ﷺ: «لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النّصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم قولًا لا تمرّ بملأ إلاّ أخذوا من تراب رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك، وأنَّك منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي وأنّك تبرىء ذمّتي وتقاتل على سنَّتي، وأنَّك في الآخرة أقرب النَّاس منِّي وأنَّك غداً على الحوض خليفتي، وأنَّك أول من يرد على الحوض غداً، وأنَّك أوَّل من يكسى معي، وأنَّك أوَّل من يدخل الجنّة من أُمّتي، وأن شيعتك على منابر من نور مبيضّة وجوههم حولي أشفع لهم ويكونون في الجنّة جيراني، وأن حربك حربي، وأنّ سلمك سلمي، وأنّ سرّك سرّي، وأنّ علانيتك علانيتي، وأن سريرة صدرك كسريرة صدري، وأنّ ولدك ولدي، وأنّك تنجز عداتي (٣)، وأنّ الحقّ معك وأنّ الحقّ على لسانك وفي قلبك وبين عينيك، وأنّ الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنّه لا يرد على الحوض مبغض لك ولن يغيب عنه محبّ لك غداً حتّى يرد والحوض معك، فخرّ (٤) علي اللِّيّللاتِ ساجداً ثمَّ قال: الحمد لله الّذي منَّ عليَّ بالاسلام وعلّمني القرآن وحبّبني إلى خير البريّة خاتم النبيين وسيّد المرسلين إحساناً منه إلىّ وفضلاً منه على فقال له النبي المُنْ الله عند ذلك: لولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي .

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: المغربي.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: عن أبي لهيعة.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: وانك تؤدي عني وأنك منجز عدتي.

<sup>(</sup>٤) في النعليقة: في المصدر: فخر على لله سأجداً.

#### ما قالته عائشة في مولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ذاك خير البشر

في بحار الأنوار (الجزء ٣٨) صفحة ٥: لى: يعقوب بن يوسف الفقيه، عن إسماعيل بن محمّد الصفّار، عن محمد بن عبيد الكندي، عن عبد الرحمان بن شريك، عن أبيه، عن الأعمش، عن عطاء، قال: سألت عائشة عن عليّ بن أبي طالب فقالت: ذاك خير البشر ولا يشكُّ فيه إلاّ كافر.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٨ صفحة: ٧): «قب: ابن مجاهد في التاريخ، والطبريّ في الولاية، والديلميّ في الفردوس وأحمد في الفضائل، والأعمش عن أبي وائل وعن عطيّة عن عائشة، وقيس عن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قالوا: قال رَسُول الله المَنْ الله عليّ خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر». أقول: نحن نقول لعائشة اعترف أبوك أبو بكر بأن الإمام خير البشر أو أنه أبى وهل اعترفتي أنت أو لا؟ وأنت التي أخذت جيشاً يقاتل أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٨ صفحة ١٠): جا: المراغي، عن أبي عبد الله الأسدي، عن جعفر بن عبد الله العلويّ، عن يحي بن هاشم، عن أبي الصباح، عن عبد الغفور الواسطيّ، عن عبد الله بن محمّد القرشيّ، عن الحسن بن عليّ الراسبيّ، عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله عَلَيْ الشاكّ في فضل عليّ بن أبي طالب يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه ثلاث مائة شعبة، على كلّ شعبة منها شيطان يكلح في وجهه وينفل فيه.

أيضاً في بحار الأنوار الجزء ٣٨ الصفحة ١٠: فض: عن أبي بكر

قال: قال المستخطئة عليٌّ خير من أترك بعدي، فمن أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. أقول أبو بكر حين غصب الخلافة وغصب حقّ سيدة نساء العالمين هل كان مطيعاً للإمام علي (صلوات الله وسلامه عليه) أو كان عاصياً له؟

أيضاً في بحار الأنوار الجزء ٣٨ صفحة ١٠: كشف: من مناقب الخوارزمي، عن معاذ بن جبل قال: قال رَسُول الله وَالْمُعْتَدُّةُ: يا عليّ أُخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع لا يحاجّك فيهن أحد من قريش: أنت أوّلهم إيماناً بالله وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسويّة، وأعدلهم في الرعيّة، وأبصرهم في القضيّة، وأعظمهم عند الله يوم القيامة مزيّة.

### حول أمر النبي عليه بسد الأبواب إلا بابه

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٤): يف: روى أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر عن النبي والمنطقة وروى أبو زكريًا بن مندة الأصفهاني الحافظ في مسانيد المأمون عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، قال: حدّثني المأمون، قال: حدّثني الرشيد، قال: حدّثني المهديّ، قال: حدّثني المنصور، قال: حدّثني أبي عن عبد الله بن عبّاس قال: قال النبيّ والمنطقة المنصور، قال: حدّثني أبي عن عبد الله بن عبّاس قال: قال النبيّ والمنطقة لعليّ والمنطقة أنت وارثي، وقال: إنّ موسى سأل الله تعالى أن يطهر له مسجداً لا يسكنه إلا موسى وهارون وابنا هارون، وانّي سألت الله تعالى أن يطهر مسجداً لك ولذرّيتك من بعدك، ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل: بأبي بكر، وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل: بأبي بكر، فقال: سمّا وطاعة فسدّ بابه، ثمّ أرسل إلى عمر فقال: سدّ بابك فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل: بأبي بكر، فقال: إنّ في أبي بكر اسوة حسنة فسدّ بابه ثمّ ذكر رجلاً آخر فسدً النبيّ بابه، فقال: إنّ في أبي بكر اسوة حسنة فسدّ بابه ثمّ ذكر رجلاً آخر فسدً النبيّ بابه،

وذكر كلاماً له، ثمّ قال: فصعد رَسُول الله ﷺ المنبر فقال: ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت باب عليّ عليته ولكنّ الله سدّ أبوابكم وفتح باب عليّ عليته ورواه الشافعي ابن المغازليّ من ثمانية طرق، فمنها عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: لمّا قدم أصحاب النبيّ الملتين المعلون والمدينة لم يكن لهم بيوت يسكنون فيها وكانوا يبيتون في المسجد وساق الحديث إلى آخر ما مرّ.

وفي البحار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٤): هذا الخبر من المتواترات ورواه ابن بطريق في العمدة من مسند أحمد بن حنبل بثلاثة أسانيد عن زيد بن أرقم وعمر بن الخطاب وابنه، ومن مناقب ابن المغازليّ بثمانية طرق عن عديّ بن ثابت وحذيفة بن أسيد وسعد بن أبي وقاص والبراء بن عازب وسعيد ونافع وابن عبّاس بسندين وهو يدل على فضيلة جليلة ومنقبة نبيلة تستلزم الإمامة والخلافة والعصمة والطهارة ولذا احتج صلوات الله عليه به في الشورى، وأيّ فضيلة أسنى من إدخاله بعد إخراج حمزة سيد الشهداء مع كبر سنه يتقادم عهده؟ وتجويز أن يجنب هو في المسجد ويمرّ فيه جنباً دون غيره؟ رهل يكون مثل هذا إلا لبيان استحقاقه للرّئاسة العظمى والخلافة الكبرى؟.

#### حول أنّ فيه صلوات الله وسلامه عليه خصال أنبياء

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٧): لى أبي، عن إبراهيم بن عمروس عن الحسن بن إسماعيل القحطبيّ عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن أبيه عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن مرّة، عن سلمة بن قيس قال: قال رَسُول الله على الله على في السّماء السّابعة

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ولا أنا فتحت.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: لما قدم النبي وأصحاب النبي.

كالشّمس بالنّهار في الأرض، وفي السّماء الدّنيا كالقمر باللّيل في الأرض أعطى الله عليّاً من الفضل جزءاً لو قسم على أهل الأرض لوسعهم، وأعطاه الله من الفهم لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم شُبّهت لينه بلين لوط، وخلقه بخلق يحيى، وزهده بزهد أيوب، وسخاؤه بسخاء إبراهيم وبهجته ببهجة سليمان بن داود، وقوَّته بقوة داود [و] له اسم مكتوب على كلّ حجاب في الجنّة بشرّني به ربي وكانت له البشارة عندي، عليّ محمود عند الحقّ، مزكّى عند الملائكة وخاصّتي وخالصتي وظاهرتي ومصباحي وجُنتي ورفيقي، آنسني به ربي فسألت ربي أن لا يقبضه قبلي، وسألته أن يقبضه شهيد آ(١) أُدخلت الجنّة فرأيت حور عليّ أكثر من ورق الشجر، وقصور عليّ كعدد البشر، عليّ منّي وأنا من عليّ، من تولّى عليّاً فقد تولاّني، حبّ عليّ نعمة واتباعه فضيلة دان به الملائكة وحفّت به الجنّ الصّالحون، لم يمشى على الأرض ماش بعدي إلاّ كان هو أكرم منه عزّاً وفخراً ومنهاجاً، لم يك فظّاً عجولًا ولا مسترسلًا لفساد ولا متعنّداً، حملته الأرض فأكرمته، لم يخرج من بطن أُنثى بعدي أحد كان أكرم خروجاً منه، ولم ينزل منزلاً إلاّ كان ميموناً، أنزل الله عليه الحكمة، وردّاه بالفهم، تجالسه الملائكة ولا يراها، ولو أُوحي إلى أحد بعدي لأُوحي إليه، فزيّن الله به المحافل وأكرم به العساكر، وأخصب به البلاد، وأعزّ به الأجناد، مثله كمثل بيت الله الحرام يزار ولا يزور، ومثله كمثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة، ومثله كمثل الشمس إذا طلعت أنارت [الدنيا] وصفه الله في كتابه ومدحه بآياته، ووصف فيه آثاره، وأجرى منازله، فهو الكريم حيّاً والشهيد ميّتاً.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٨): : كشف: من مناقب الخوارزميّ عن أبي الحمراء قال: قال رَسُول الله المُنْ الله عَلَمْ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: شهيداً بعدي.

إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى يحيى بن زكريًا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب عليت قال أحمد بن الحسين البيهقيّ: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٩): مد: من مناقب ابن المغازليّ عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن الحسين بن محمّد العدل، عن محمّد بن محمود (١١)، عن إبراهيم بن سليمان بن رشيد، عن زيد بن عطيّة، عن أبان بن فيروز، عن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله عَلَيْتُونُ: من أراد أن ينظر إلى علم آدم وفقه نوح فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب عليتها.

### روايات تذكر أن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بين مناقب من مناقب نفسه القدسية

في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٥٥): لى: ابن المتوكّل، عن سعد والحميريّ معاً، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن محمّد بن الفضيل، عن غزوان الضّبيّ، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد، عن أمير المؤمنين عليته قال: أنا حجّة الله، وأنا خليفة الله، وأنا صراط الله، وأنا باب الله، وأنا خازن علم الله، وأنا المؤتمن على سرّ الله، وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمّد نبيّ الرّحمة عَلَيْ الرّحمة عَلَيْ الرّحة وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمّد نبيّ الرّحمة عَلَيْ الرّحمة عَلَيْ الرّحة الله عنه الله وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمّد نبيّ الرّحمة عَلَيْ الرّحة الله عنه الله وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمّد نبيّ الرّحمة عليه عنه الله وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمّد نبيّ الرّحمة عليه عليه الله وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمّد نبيّ الرّحمة عليه عليه عليه وأنا إمام البريّة بعد خير البينة المرّدة الله وأنا إمام البريّة بعد خير البينة الله وأنا إمام البريّة بعد خير البينة المرّدة الله وأنا المرّدة الله وأنا إمام البريّة بعد خير البيّة الله والمرّدة الله وأنا المرّدة الله والمرّدة الله وأنا المرّدة الله والمرّدة الله والمرّدة الله والمرّدة الله والمرّدة المرّدة المرّدة المرّدة الله والمرّدة المرّدة المرّدة المرّدة الله والمرّدة المرّدة المرّدة المرّدة الله والمرّدة الله والمرّدة المرّدة الله والمرّدة الله والمرّدة الله والمرّدة المرّدة الله والمرّدة المرّدة الله والمرّدة المرّدة المرّدة

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٣٦): ل: أبي، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن أحمد بن إبراهيم، وأحمد بن زكريًا، عن محمّد بن نعيم، عن يزداد بن إبراهيم، عمّن حدّثه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليتلاد قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليتلاد والله لقد

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بعد ذلك، عن إبراهيم بن مهدي الابلى اهـ.

أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحداً قبلي ما خلا النبيّ والمنطقة لقد فتحت لي السبل، وعُلمت الأنساب، وأُجري لي السحاب، وعلّمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب، ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربّي فما غاب عني ما كان قبلي [ولا يكون ما فاتني من بعدي] وما يأتي بعدي، وإنّ بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم، وأتمّ عليهم النعم، ورضي [لهم] إسلامهم، إذ يقول يوم الولاية لمحمّد ورضيت لهم الإسلام ديناً كلُّ ذلك لهم اليوم دينهم وأتممت عليهم نعمتي ورضيت لهم الإسلام ديناً كلُّ ذلك من الله على فله الحمد.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٩٩): يد، مع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليته قال: قال أمير المؤمنين عليته في خطبته: أنا الهادي أنا المهتدي، وأنا أبو اليتامي والمساكين، وزوج الأرامل، وأنا ملجأ كل صغير، ومأمن كل خائف، وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة، وأنا حبل الله المتين، وأنا عروة الله الوثقي وكلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده وأنا جنب الله الذي يقول: ﴿أن تقول نفسٌ يلحسرتي على ما فرَّطتُ في جنب الله ﴾(١) وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربّه، لأنيّ وصيّ نبيّه في أرضه وحجّته على خلقه، لا ينكر هذا إلاّ رادٌ على الله وعلى رسوله.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٤١): لى: أبي، عن سعد، عن ابن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن ابن طريف، عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذات يوم على منبر الكوفة: أنا سيّد الوصيّين، ووصيّ سيّد النبيّين، أنا إمام المسلمين، وقائد المتقين، ووليّ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٥٦.

المؤمنين وزوج سيّدة نساء العالمين، أنا المتختّم باليمين والمعفّر للجبين، أنا الذي هاجرت الهجرتين، وبايعت البيعتين، أنا صاحب بدر وحنين. أنا الضارب بالسيفين والحامل على فرسين، أنا وارث علم الأوّلين وحجّة الله على العالمين بعد الأنبياء ومحمّد بن عبد الله خاتم النبيّين، أهل موالاتي مرحومون وأهل عداوتي ملعونون ولقد كان حبيبي رسول الله مسترضي كثيراً ما يقول: يا علي حبّك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق، وأنا بيت الحكمة وأنت مفتاحه، وكذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٥): ير: أبو الفضل العلوي، عن سعد بن عيسى عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الأعلى، عن أبي وقّاص، عن سلمان الفارسي، عن أمير المؤمنين عيلي قال سمعته يقول: عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب والأسباب (١)، وفصل الخطاب ومولد الإسلام وموارد الكفر، وأنا صاحب الميسم، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب الكرّات، ودولة الدول فاسألوني عمّا يكون إلى يوم القيامة وعمّا كان على عهد كلّ نبيّ بعثه الله.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٤٣٦): شف من كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان، عن إسحاق بن محمّد بن مروان عن أبيه، عن إسحاق بن بريد (٢)، عن سهل بن سليمان، عن محمّد بن سعيد، عن الأصبغ بن نباتة، قال: خطب عليُّ عليت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال: يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، أنا يعسوب المؤمنين، وغاية السابقين،

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: لست كلمة «والاسباب».

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: إسحاق بن يزيد.

وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين، وخاتم الوصيّين، ووارث الورّاث (١)، أنا قسيم النار وخازن الجنان وصاحب الحوض، وليس منّا أحد إلاّ وهو عالم بجميع أهل (هنا كلمة غير واضحة تماماً لعلّها كلمة ولايته)، وذلك قوله عزَّ وجلّ: ﴿إِنَّما أَنْتَ مَنْدُرُ وَلَكُلّ قُومٍ هَادٍ ﴾ (٢).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٤٧): قب: سئل أمير المؤمنين عليته : كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت وأنا الصديق الأكبر (٣)، والفاروق الأعظم، وأنا وصيّ خير البشر، وأنا الأوّل وأنا الآخر، وأنا الباطن وأنا الظاهر، وأنا بكلّ شيء عليم، وأنا عين الله، وأنا جنب الله، وأنا أمين الله على المرسلين، بنا عُبد الله، ونحن خزّان الله؟ في أرضه وسمائه وأنا أحي وأنا أميت (٤) وأنا حيّ لا أموت.

فتعجّب الأعرابي من قوله فقال عليت لا: أنا الأوَّل أوَّل من آمن برسول لله وَلَمْ الله وَاللهُ الله واللهُ الله والله والله والله الآخر آخر من نظر فيه لمّا كان في لحده، وأنا الظاهر ظاهر الإسلام، وأنا الباطن بطين من العلم، وأنا بكلّ شيء عليم فإنّي عليم بكلّ شيء أخبر الله به نبيّه فأخبرني به، فأمّا عين الله فأنا عينه على المؤمنين والكفرة، وأمّا جنب الله فأن تقول نفس: يا حسرتي على ما فرّطت في جنب الله، ومن فرّط في فقد فرّط في الله، ومن يجز لنبيّ نبوّة حتّى يأخذ خاتماً من محمّد على النبيين، وأنا سيّد النبيين، وأنا سيّد النبيين، وأنا سيّد الوصيّين، وأمّا خزّان الله في أرضه فقد علمنا ما علّمنا رَسُول الله والله والله المنتفية بقول صادق، وأنا أميت البدعة، وأنا حيّ صادق، وأنا أميت البدعة، وأنا حيّ

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ووارث النبيين.

<sup>(</sup>٢) سُورة الرعد، الْآية: ٧.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: في (م) و(د) وكذا المصدر: وإنا الصديق الأول.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وأنا أحيي واميت.

لا أموت لقوله تعالى: ﴿ولا تحسبنَّ الّذين قلتوا فِي سبيل الله أموٰتاً بل أحيآء عند ربّهم يرزقون﴾(١).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٩ صفحة ٣٥١): نهج: فقمت بالأمر حين فشلوا، وتطلّعت حين تّعتوا(٢)، ومضيت بنور الله حين وقفوا، وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاً، فطرت بعنانها واستبددت برهانها، كالجبل لا تحرّكه العواصف ولا تزيله العواصف، لم يكن لأحد فيّ مهمز، ولا لقائل فيّ مغمز اللذليل عندي عزيز حتّى آخذ الحقّ له، والقويُّ عندي ضعيف حتى آخذ الحقّ منه، رضينا عن الله قضاءه، وسلّمنا الله أمره، أتراني أكذب على رسول الله؟ والله لأنا أوّل من صدّقه فلا أكون أوّل من كذب عليه، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري.

#### أحاديث في جملة من مناقبه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه

وردت أحاديث تتحدث عن أن النظر إلى وجه مولانا وإمامنا أمير المؤمنين عبادة وأحاديث تذكر غير ذلك تدل على مناقب له صلوات الله وسلامه عليه.

في البحار (الجزء ٣٨ صفحة ١٩٥): ما: الحفّار، عن عيسى بن موسى القرشيّ، موسى الهاشميّ، عن أبي بكر بن المرزبان، عن محمّد بن موسى القرشيّ، عن إبراهيم بن سعيد الجعفيّ، عن عبد الله البجليّ عن شعبة، عن قتادة، عن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وتطلعت حين تقبعوا: ونطقت حين تعيوا اه.. وقال الشيخ محمد عبده في شرحه، التقبع: الاختباء، والتطلع ضده، ويقال: «امرأة طلعة قبعة»ثم تقبع رأسها أي تدخله كما يقبع القنفذ أي يدخل رأسه في جلده وقبع الرجل: أدخل رأسه في قميصه، أي انه ظهر في اعزاز الحق والتنبيه على مواقع الصواب حين كان يختبيءالقوم من الرهبة، ويقال: تقبع فلان في كلامه إذا تردد من على حصر، فقد كان عليته ينطق بالحق ويستقيم به لسانه والقوم يترددون ولا يبينون.

حميد بن عبد الرحمان، عن أبي سعيد الخدري، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله المنطقة : النظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب عبادة.

وعن حجر المذريّ أنّه قال: قدمت مكّة وبها أبو ذرّ جندب بن جنادة، وقدم في ذلك العام عمر بن الخطّاب حاجّاً ومعه طائفة من المهاجرين والأنصار فيهم عليّ بن أبي طالب عليّتلار فبينا أنا في المسجد الحرام مع أبي ذرّ جالس إذ مرّ بنا عليّ ووقف يصلي بإزائنا، فرماه أبو ذر ببصره، فقلت: رحمك الله يا أبا ذرّ إنّك لتنظر إلى عليّ عليّتلار فما تقلع عنه، قال: إنّي أفعل ذلك فقد سمعت رَسُول الله علي عليّ يقول: النظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر في الصحيفة (في الكتاب الذي أخذنا عنه الحديث موجود هذه الجملة ـ يعني صحيفة القرآن ـ)عبادة والنظر إلى الكعبة عبادة.

وعن العلامة أنّه روى عن أخطب خوارزم روى عنه بإسناده إلى ابن

انظروا إلى هذا المقبل إليكم، فنظرنا فإذا رجل من الأنصار رث الهيئة، فقال رَسُول الله وَالنَّيْتُ : إنّ (هنا كلمة الظاهر أنّها (هذا)) لقد صعد له في هذا اليوم إلى العلو من الخيرات والطاعات ما لو قسّم على جميع أهل السماوات والأرض لكان نصيب أقلّهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنّة له، قالوا: بماذا يا رسول الله؟ فقال: سلوه يخبركم عمّا صنع في هذا اليوم.

فأقبل عليه أصحاب رَسُول الله المُنْصَائِدُ وقالوا: له هنيئاً لك ما بشّرك

(هنا كلمة الظاهر أنها (يه)) رسول الله المستخدة فماذا صنعت في يومك هذا حتى كتب لك ما كتب؟ فقال الرجل: ما أعلم أنّي صنعت شيئاً غير أنّي خرجت من بيتي وأردت حاجة كنت أبطأت عنها، فخشيت أن تكون فاتتني، فقلت في نفسي لأعتاض منها النظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب عليت فقد سمعت رسول الله والمستخدة يقول: «النظر إلى وجه عليّ عبادة» فقال رسول الله والمستخدة وأيّ عبادة، إنّك يا عبد الله ذهبت تبتغي أن تكتسب ديناراً لقوت عبالك ففاتك ذلك، فاعتضت منه النظر إلى وجه علي وأنت له محبّ ولفضله معتقد، وذلك خير لك من أن لو كانت الدنيا كلّها لك ذهبة حمراء فأنفقتها في سبيل الله، ولتشفعن بعدد كلّ نفس تنفسته في مصيرك إليه (۱) في ألف رقبة، يعتقهم الله من النار بشفاعتك.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٨ صفحة ١٩٩): يل، فض: بالإسناد يرفعه عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رَسُول الله وَاللّهُ عَلَيْكُمْ يَول: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل عليّ بن أبي طالب إلاّ هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحفّ بهم، فإذا تفرّقوا عرجت الملائكة

<sup>(</sup>١) في التعليقة: كذا في النسخ والمصدر، والظاهر: في مسيرك إليه.

إلى السماء، فيقول لهم الملائكة: إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة، فلم نر رائحة أطيب منها، فيقولون: كنّا عند قوم يتذكرون محمّداً وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطّرنا، فيقولون: اهبطوا بنا حتّى نتعطّر بذلك المكان.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٨ صفحة ١٩٩): بشا: عليّ بن الحسين الرازيّ، عن الحسين بن محمّد الحلوانيّ، عن الشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ، عن أبيه الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن محمّد، عن أبيه محمّد بن موسى، عن أبيه موسى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليهم السّدم بذكر عليّ بن أبي طالب.

وعن سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله والمنافية وعلى آله الطاهرين) أنّه قال:

وعن مناقب آل أبي طالب: أبو ذرّ قال النبيّ المُثَمَّة: مثل عليّ فيكم \_ أو قال: في هذه الأمّة \_ كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة، والحجّ إليها فريضة.

## حول مناقب له صلوات الله وسلامه عليه

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢): شف: أبوبكر الخوارزميّ، عن أبي المظفّر عبد الملك بن عليّ، عن أحمد بن عمر المقريّ، عن عاصم بن حسين بن محمّد، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن خزيمة بن ماهان، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن ابن جبير، عن ابن عبّاس، قال: قال رَسُول الله عليه الله المقلّد يأتي الناس يوم القيامة وقتاً ما فيه راكب إلا نحن أربعة، فقال العبّاس بن عبد المطّلب عمّه: فداك أبي وأُمّي ومن هؤلاء الأربعة؟ قال: أنا على البراق وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها

قومه، وعمّي حمزة اسد الله على ناقتي العضباء، وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة، مدبّجة الجنبين، عليه حلّتان خضراوان من كسوة الرحمن، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج سبعون ألف ركن، على كلّ ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيّام وبيده لواء الحمد ينادي «لا إله إلا الله محمّد رسول الله» فتقول الخلائق: من هذا؟ نبيُّ مرسل ملك مقرب حامل عرش فينادي مناد من بطنان العرش: ليس<sup>(۱)</sup> بملك مقرّب ولا نبيٌّ مرسل ولا حامل عرش هذا عليّ بن أبي طالب وصيّ رسول ربّ العالمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين في جنّات النعيم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٨): شف: عن أبي جعفر بن بابويه برجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار الزهراء، عن محمّد بن الحسن بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن أبي الحسن بن خلف بن موسى، عن عبد الأعلى الصّنعانيّ (٢)، عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن أبي يحيى، عن مجاهد عن ابن عبّاس، قال: عبد الرزّاق، عن معمّر، عن أبي يحيى، عن مجاهد عن ابن عبّاس، قال لمّا زوج رَسُول الله عليه الله علياً فاطمة عليه الله من عائل لا مال له، فقال لها رسُول الله عليه وعيرنها وقلن: زوّجك رسول الله من عائل لا مال له، فقال لها رسُول الله عليه الله عنه أبوك والآخر بعلك؟ يا فاطمة كنت أنا الأرض فاختار منها رجلين، أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ يا فاطمة كنت أنا وعليّ نور آلاً بين يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم عليه بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم قسّم ذلك النور جزئين: جزء أنا وجزءٌ عليّ، عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم قسّم ذلك النور جزئين: جزء أنا وجزءٌ عليّ، ثمّ إنّ قريشاً تكلّمت في ذلك وفشا الخبر فبلغ النبيّ عليه قامر بلالاً فجمع الناس وحرج إلى مسجده ورقا منبره يحدّث الناس بما خصّه الله تعالى من الناس وحرج إلى مسجده ورقا منبره يحدّث الناس بما خصّه الله تعالى من

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ليس هذا.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: السمعاني.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: نورين.

الكرامة وبما خص به عليّاً وفاطمة عليهما السلام فقال: يا معشر الناس إنّه بلغني مقالتكم، وإنّي محدّثكم حديثاً فعوه واحفظوه منّي واسمعوه، فإنّي مخبركم بما خصّ الله به أهل البيت وبما خصّ به عليّاً من الفضل والكرامة وفضله عليكم فلا تخالفوه فتنقلبوا على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين.

الله معاشر الناس إنّ الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولاً واختار لي علياً خليفة ووصيّاً، معاشر الناس إني لمّا أُسري بي إلى السماء وتخلّف عني جميع من كان معي من ملائكة السماوات وجبرئيل والملائكة المقرّبين. ووصلت إلى حجب ربي دخلت سبعين ألف حجاب، بين كلّ حجاب إلى حجاب من حجب العزّة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار، حتّى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربّي تبارك وتعالى وقمت بين يديه وتقدّم إليّ عزّ ذكره بما أُحبّه وأمرني بما أراد، لم أسأله لنفسي شيئاً في عليّ إلا أعطاني، ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه.

ثم قال لي الجليل جلّ جلاله: يا محمّد من تحب من خلقي؟ قلت أحبّه أحبّ اللّذي تحبّه أنت يا ربّي، فقال لي جلّ جلاله: فأحبّ عليّاً فإنّي أحبّه وأحبّ من يحبّه، فخررت لله ساجداً مسبّحاً شاكراً لربيّ تبارك وتعالى، فقال لي: يا محمّد عليّ وليي وخيرتي بعدك من خلقي، اخترته لك أخاً ووصيّاً ووزيراً وصفيّاً وخليفة وناصراً لك على أعدائي، يا محمّد وعزّتي وجلالي، لا يناوي عليّاً جبّار إلا قصمته ولا يقاتل عليّاً عدوٌ من أعدائي إلا هزمته وأبدته، يا محمّد إنيّ اطلعت على قلوب عبادي فوجدت عليّاً أنصح خلقي لك وأطوعهم لك، فاتّخذه أخاً وخليفة ووصيّاً وزوج ابنتك، فإنّي سأهب لهما غلامين طيبين طاهرين تقيين نقيين، فبي حلفت وعلى نفسي حتمت أنّه لا يتولّينٌ عليّاً وزوجته وذرّيتهما أحد من خلقي إلاّ رفعت لواءه إلى قائم

عرشي وجنتي وبحبوحة كرامتي، وسقيته من حظيرة قدسي، ولا يعاديهم أحد ويعدل عن ولايتهم يا محمّد إلا سلبته ودّي وباعدته من قربي وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي يا محمّد إنك رسولي إلى جميع خلقي، وإنّ عليّاً وليي وأمير المؤمنين، على ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة مني لك يا محمّد ولعلي ولولدكما ولمن أحبّكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من طينتكما (١).

فقلت: إلهي وسيدي فاجمع الأمة عليه، فأبي عليّ وقال: يا محمّد إنّه المبتلى والمبتلى به، وإنّي جعلتكم محنة لخلقي امتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهنّ، لأكمّل الثواب لمن أطاعني فيكم وأحلّ عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصاني، وبكم أميّز الخبيث من الطيّب، يا محمّد وعزتي وجلالي لولاك لما خلقت آدم، ولولا عليّ ما خلقت الجنّة، لأنّي بكم أُجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب، وبعليّ وبالأثمّة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا ثمّ إليّ المصير للعباد والمعاد، وأحكمكما في جنّتي وناري، فلا يدخل الجنة لكما عدوّ ولا يدخل النار لكما وليّ، وبذلك أقسمت على نفسي.

ثمّ انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربي ذي الجلال والاكرام إلا سمعت النداء من ورائي، يا محمّد قدّم عليّاً، يا محمّد استخلف عليّاً، يا محمّد أوصي إلى عليّ، يا محمّد واخ عليّاً، يا محمّد أحبّ من يحبّ (٢) عليّاً، يا محمّد استوص بعليّ وشيعته خيراً، فلمّا وصلت إلى المملائكة جعلوا يهنّؤوني في السماوات ويقولون: هنيئاً لك يا رسول الله مَنْ الله الله لك ولعليّ.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: من خليقتكما.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: من أحب.

معاشر الناس عليّ أخي في الدنيا والآخرة ووصيّي وأميني على سرّي وسرِّ ربّ العالمين، ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي، وبعد وفاتي، لا يتقدّمه أحد غيري، وخير من أخلّف بعدي، ولقد أعلمني ربي تبارك وتعالى أنّه سيّد المسلمين وإمام المتقين وأمير المؤمنين وارثي ووارث النبيّين ووصيّ رسول ربّ العالمين وقائد الغرّ المحجّلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنّات النعيم بأمر ربّ العالمين، يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون بيده [لوائي] لواء الحمد يسير به أمامي، وتحته آدم وجميع من ولد من النبيّين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم، حتماً من الله محتوماً من ربّ العالمين، وعد وعدنيه ربيّ فيه، ولن يخلف الله وعده وأنا على ذلك من الشاهدين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢١): شف: من كتاب كفاية الطالب عن عبد العزيز بن محمّد الصالحيّ، عن أبي القاسم بن الحسن بن هبة الله الشافعي عن يوسف بن عبد الواحد، عن شجاع ابن عليّ، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن الحسين القطّان، عن إبراهيم بن عبد الله، عن يحيى بن كثير، عن جعفر بن الأقمر، عن هلال الصدفي، عن أبي كثير الأنصاريّ، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله المنتقين : لمّا أسري بي إلى السماء انتهى بي إلى قصر من لؤلؤ، فراشه من ذهب يتلألاً، فأوحى الله إليّ وأمرني في علي بثلاث خصال: بأنّه سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين.

في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة، فقال له عمّه العبّاس: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى البراق ـ ووصفها (١) وجهها كوجه الإنسان، وخدها كخد الفرس، وعرفها من لؤلؤ مسموط، وأذناها زبرجدتان خضروان، وعيناها مثل كوكب الزهرة، ووصفها بوصف طويل ـ قال العبّاس: ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي صالح على ناقة الله وسقياها الّتي عقرها قومه، قال العبّاس: ومن يا رسول الله؟ قال: وعمّي حمزة أسد الله واسد رسوله سيّد الشهداء على ناقتي العضباء، قال العبّاس: ومن يا رسول الله؟ قال: العبّاس: ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي علي علي على ناقة من نوق الجنّة، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها محمل من ياقوت أحمر، قضبانها من الدرّ الأبيض، على رأسه تنج من نور، لذلك التاج سبعون ركناً، ما من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء تضيء للراكب المحث (٢)، عليه حلتان خضراوان، وبيده لواء الحمد وهو ينادي «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله» يقول الخلائق: ما هذا ينادي مرسل أو ملك مقرّب أو حامل عرش، فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا حامل عرش، هناد عليّ بن أبي ليس هذا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا حامل عرش، هذا عليّ بن أبي طالب، وصيّ رسول ربّ العالمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٥٥): كنز: روى صاحب كتاب الواحدة أبو الحسن عليّ بن محمّد بن جمهور، عن الحسن بن عبد الله الأطروش، عن محمّد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع بن الجرّاح عن الأعمش عن مورق العجليّ، عن أبي ذرّ الغفاريّ قال: كنت جالساً عند النبيّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وأنا النبيّ عَلَيْ فَأَسْرَق وجهه نوراً فرحاً بأخيه وابن أسمع، إذ دخل عليّ بن أبي طالب عليتلاد فأشرق وجهه نوراً فرحاً بأخيه وابن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: من المصدر: ووصفها فقال.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: تضىء للراكب المحث ثلاثة أيام.

عمه، ثمّ ضمّه إليه وقبّل بين عينيه، ثمّ التفت إلى فقال يا أبا ذر أتعرف هذا الداخل علينا حقّ معرفته؟ قال أبو ذر فقلت: يا رسول الله هذا أخوك وابن عمَّك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيِّدي شباب أهل الجنّة، فقال رَسُول الله عَلَيْكُ : يا أبا ذر هذا الإمام الأزهر، ورمح الله الأطول، وباب الله الأكبر، فمن أراد الله فليدخل الباب يا أبا ذرّ هذا القائم بقسط الله، والذابّ عن حريم الله، والنّاصر لدين الله، وحجّة الله على خلقه، إنّ الله تعالى لم يزل يحتجُّ به على خلقه في الأمم كلّ أمّة يبعث فيها نبيّاً، يا أبا ذر إنّ الله تعالى جعل على كلّ ركن من أركان عرشه سبعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلاّ الدّعاء لعليّ وشيعته والدعاء على أعدائه يا أبا ذرّ لولا عليّ ما بان الحقّ من الباطل، ولا مؤمن من الكافر، ولا عبد الله لأنّه ضرب رؤوس المشركين حتى أسلموا وعبدوا الله، ولولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب ولا يستره من الله ستر، ولا يحجبه من الله حجاب، وهو الحجاب والسَّتر، ثمَّ قرأ رَسُول الله ﷺ ﴿ شرع لكم من الدِّين ما وصَّىٰ به نوحاً والَّذيّ أوحيناً إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه كَبُرَ على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشآء ويهدِي إليه من ينيب﴾(١) يا أبا ذرّ إنّ الله تبارك وتعالى تفرّد بملكه ووحدانيّته، فعرّف عباده المخلصين لنفسه، وأباح لهم الجنّة، فمن أراد أن يهديه عرّفه ولايته، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفته، يا أبا ذرّ هذا راية الهدى، وكلمة التقوى، والعروة الوثقى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمها الله المتقين فمن أحبِّه كان مؤمناً، ومن أبغضه كان كافراً، ومن ترك ولايته كان ضالاً مضلا، ومن جحد ولايته كان مشركاً، يا أبا ذرّ يؤتى بجاحد ولاية على يوم القيامة أصم وأعمى وأبكم فيكبكب في ظلمات

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، الآية: ١٣.

القيامة ينادي يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله وفي عنقه طوق من النّار، لذلك الطّوق ثلاثمائة شعبة، على كلّ شعبة منها شيطان يتفل في وجهه ويكلح من جوف قبره إلى النّار.

قال أبو ذرّ: فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ملأت قلبي فرحاً وسروراً فزدني، فقال: نعم إنّه لما عرج بي إلى السماء الدّنيا أذَّن ملك من الملائكة وأقام الصلاة، فأخذ بيدي جبرئيل طلبتلاز فقدَّمني، فقال لي: يا محمّد صلّ بالملائكة فقد طال شوقهم إليك، فصلّيت بسبعين صفّاً من الملائكة الصفُّ ما بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم فلمّا قضيت الصلاة أقبل إليّ شرذمة من الملائكة يسلّمون على ويقولون: لنا إليك حاجة فظننت أنّهم يسألوني الشفاعة لأنّ الله عزّ وجلَّ فضّلني بالحوض والشفاعة على جميع الأنبياء فقلت: ما حاجتكم ملائكة ربّي؟ قالوا: إذا رجعت إلى الأرض فاقرأ عليّاً منّا السلام وأعلمه بأنّا قد طال شوقنا إليه، فقلت: ملائكة ربي تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ فقالوا: يا رسول الله لم لا نعرفكم وأنتم أوّل خلق خلقه الله، خلقكم الله أشباح نور في نور من نور الله وجعل لكم مقاعد في ملكوته بتسبيح وتقديس وتكبير له، ثمّ خلق الملائكة ممّا أراد من أنوار شتّى، وكنّا نمرّ بكم وأنتم تسبّحون الله وتقدّسون وتكبّرون وتحمّدون وتهلّلون، فنسبّح ونقدّس ونحمّد ونهلّل ونكبّر بتسبيحكم وتقديسكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم، فما نزل من الله تعالى فإليكم، وما صعد إلى الله تعالى فمن عندكم، فلم لا نعرفكم؟

ثمَّ عرج بي إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم، فقلت: ملائكة ربي! هل تعرفوننا حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم صفوة الله من خلقه، وخزّان علمه، والعروة الوثقى، والحجّة العظمى، وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكراسيّ وأصول العلم؟ فاقرأ عليّاً منّا السلام.

ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم، فقلت: ملائكة ربي! تعرفوننا حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم باب المقام، وحجّة الخصام، وعليّ دابّة الأرض. وفاصل القضاء، وصاحب العصا، قسيم النّار غداً، وسفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلّف عنها في النار تردّى يوم القيامة، أنتم الدعائم ونجوم الأقطار، فلم لا نعرفكم؟ فاقرأ عليّاً منّا السّلام.

ثم عرج بي إلى السماء الرابعة ، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابها فقلت: ملائكة ربي! تعرفوننا حق معرفتنا؟ فقالوا: ولم لا نعرفكم؟ وأنتم شجرة النبوَّة ، وبيت الرحمة ، ومعدن الرسالة ، ومختلف الملائكة ، وعليكم ينزل جبرئيل بالوحي من السماء فاقرأ عليّاً منّا السلام .

ثمّ عرج بي إلى السماء الخامسة، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم فقلت: ملائكة ربيّ! تعرفوننا حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم ونحن نمرّ عليكم بالغداة والعشيّ بالعرش، وعليه مكتوب: «لا إله إلا الله محمّد رسول الله وأيّده بعليّ بن أبي طالب» فعلمنا عند ذلك أن عليّاً وليّ من أولياء الله تعالى، فاقرأ عليّاً منّا السلام.

ثم عرج بي إلى السماء السادسة ، فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم ، فقلت: ملائكة ربيّ ا تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا ولم لا نعرفكم وقد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابها شجرة وليس فيها ورقة إلا وعليها حرف مكتوب بالنور: «لا إله إلاّ الله ومحمّد رسول الله وعليّ بن أبي طالب عروة الله الوثقى وحبل الله المتين وعينه على الخلائق أجمعين » فاقرأ عليّاً منّا السلام .

ثم عرج بي الى السماء السابعة، فسمعت الملائكة يقولون: الحمد لله

الذي صدقنا وعده، فقلت بماذا وعدكم كماوا: يا رسول الله لمّا خلقكم أشباح نور في نور من نور الله تعالى عرضت علينا ولايتكم فقبلناها، وشكونا محبّتكم إلى الله تعالى، فأمّا أنت فوعدنا بأن يريناك معنا في السّماء وقد فعل ، وأمّا عليٌ فشكونا محبّته إلى الله تعالى، فخلق لنا في صورته ملكاً وأقعده عن يمين عرشه على سرير من ذهب مرصّع بالدّر والجوهر، عليه قبّة من لؤلؤة بيضاء، يرى، باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، بلا دعامة من تحتها ولا علاقة من فوقها، قال لها صاحب العرش: قومي بقدرتي فقامت فكلّما اشتقنا إلى رؤية عليّ نظرنا إلى ذلك الملك في السّماء فاقرأ عليّاً منّا السلام.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٥٥): فر: جعفر بن محمّد بن سعيد معنعناً عن عليّ بن الحسين عليّ أن رسول الله المَشْقَاتُ قال لأنس يا أنس انطلق فادع لي سيّد العرب ـ يعني عليّ بن أبي طالب ـ فقالت عائشة ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم ولا فخر. وعليّ بن أبي طالب سيّد العرب، فلمّا جاء علي بن أبي طالب بعث النبيّ المَشْقَاتُ إلى الأنصار فلما صاروا إليه قال لهم: معاشر الأنصار ألا أدلّكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي؟ هذا عليّ بن أبي طالب فأحبوه لحبّي، وأكرموه لكرامتي، فمن أحبّه فقد أحبّه الله أباحه جنّه وأذاقه أحبة فقد أحبة الله أباحه جنّه وأذاقه برد عفوه، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغضه الله، ومن أبغضه الله أكبّه الله على وجهه في النّار وأذاقه أليم عذابه، فتمسّكوا بولايته ولا تتخذوا عدق من دونه وليجة فيغضب عليكم الجبّار.

وعن ابن أبي الحديد أنه قال في شرح نهج البلاغة: "إعلم أنّ أمير المؤمنين لو فخر بنفسه وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آتاه الله تعالى إيّاها واختصّه بها، وساعده على ذلك فصحاء العرب كافّة لم

يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه وآله في أمره، ولست أعني بذلك الأخبار العامّة الشائعة التي يحتجّ بها الإماميّة على إمامته كخبر الغدير والمنزلة وقصة براءة وخبر المناجاة وقصة خيبر وخبر الدار بمكّة في ابتداء الدّعوة ونحو ذلك، بل الأخبار الخاصّة الّتي رواها فيه أئمّة الحديث التي لم يحصل أقلّ القليل منها لغيره، وأنا أذكر من ذلك شيئاً يسيراً ممّا رواه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه وجلّهم قائلون بتفضيل غيره عليه. فروايتهم فضائله توجب من سكون النفس ما لا يوجبه رواية غيرهم.

المخبر الأوّل: يا عليّ إنّ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبً إليه منها، هي زينة الأبرار عند الله تعالى: الزهد في الدنيا، جعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاً ولا ترزأ الدنيا منك شيئاً، ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً. رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه المعروف بحلية الأولياء. وزاد فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند: فطوبي لمن أحبّك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك.

الخبر الثاني: قال لوفد ثقيف «لتسلّمن أو لأبعث إليكم رجلاً مني - أو قال: عديل نفسي - فليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذ أموالكم » قال عمر: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول: هو هذا فالتفت فأخذ بيد علي عليتلاز وقال: هذا - مرّتين - رواه أحمد في المسند ورواه في كتاب فضائل علي أنه قال: «لتنتهن يا بني وليعة أو لأبعثن إليكم رجلاً كنفسي يمضي فيكم أمري، يقتل المقاتلة ويسبي الذرية؟ قال أبو ذرّ فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي يقول: من تراه يعني؟ فقلت: إنه لا يعنيك وإنما يعني خاصف النعل بالبيت، وإنه قال: هو هذا.

الخبر الثالث: إنَّ الله عهد إليِّ في علي عهداً فقلت يا ربّ بيِّنه لي،

قال: اسمع إنّ عليّاً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبّه فقد أحبّني ومن أطاعه فقد أطاعني فبشره بذلك فقلت قد بشرته يا ربّ، فقال: أنا عبد الله وفي قبضته فإن يعذّبني فبذنوبي [و] لم يظلم شيئاً، وإن يتمّ لي ما وعدني فهو أولى، وقد دعوت له فقلت: اللّهم أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك، قال: قد فعلت ذلك غير أني مختصه بشيء من البلاء لم أختص به واحداً (۱) من أوليائي، فقلت: ربّ أخي وصاحبي، قال: إنّه سبق في علمي أنّه لمبتلى ومبتلى به.

ذكره أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن أبي هريرة الأسلميّ، ثمّ رواه بإسناد آخر بلفظ آخر عن أنس بن مالك أنّ ربّ العالمين عهد إليّ في عليّ عهداً أنّه راية الهدى ومنار الإيمان، وإمام أوليائي، ونور جميع من أطاعني، إنّ عليّاً أميني غداً في القيامة، وصاحب رايتي، وبيد عليّ مفاتيح خزائن رحمة ربّي.

أقول: يا ابن أبي الحديد أنت وأضرابك تقولون بأن أمير المؤمنين ليس هو الخليفة وتقولون أن الخليفة عمر وأبو بكر وعثمان وهل يعقل أن يكون من بيده مفاتيح خزائن رحمة الله تعالى مأموماً لمن عبد الأوثان وشرب الخمر؟

الخبر الرابع: «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه وإلى آدم في علمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب» رواه أحمد بن حنبل في المسند، ورواه أحمد البيهقيّ في صحيحه.

الخبر الخامس: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسّك

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: أحداً من أوليائي.

بالقضيب (١) من الياقوتة الّتي خلقها الله تعالى بيده ثمّ قال لها: كوني فكانت غليتمسّك بولاية عليّ بن أبي طالب «ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب حلية لأولياء، ورواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند، وفي كتاب فضائل عليّ بن أبي طالب عليت وحكاية لفظ أحمد: «من أحبّ أن يتمسّك القضيب الأحمر الّذي غرسه الله في جنّة عدن بيمينه فليتمسّك بحبّ عليّ بن أبي طالب».

الخبر السادس: «والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أُمّتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرُّ بملاً من لمسلمين إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة» ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند.

الخبر السابع: «خرج وَ عَلَى الحجيج عشيّة عرفة فقال لهم: إن الله باهى بكم الملائكة عامّة وغفر لكم عامّة وباهى بعليّ خاصة وغفر له خاصّة، إنّي قائل لكم قولاً غير محابّ فيه لقرابتي: إنّ السعيد كل السعيد حقّ السعيد من أحبّ عليّاً في حياته وبعد موته» رواه أحمد بن حنبل في كتاب فضائل عليّ عليت وفي المسند أيضاً.

الخبر الشامن: رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في الكتابين المذكورين: «أنا أوّل من يدعى به يوم القيامة فأقوم عن يمين العرش في ظلّه ثمّ أكسى حلّة، ثمّ يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض، فيقومون عن يمين العرش ويكسون حللاً، ثمّ يدعى بعليّ ابن أبي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي، ويدفع إليه لوائي لواء الحمد، آدم ومن دونه تحت ذلك اللّواء - ثمّ قال لعليّ عليت للا م فنسير به حتى تقف بيني وبين إبراهيم الخليل عبتلا، ثمّ تكسى حلّة وينادي منادي من العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ

 <sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بالقضيب الأحمر

أخوك عليّ، أبشر فإنّك تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتحيى إذا حييت».

الخبر التاسع: يا أنس اسكب لي وضوءاً، ثمّ قام فصلى ركعتين ثمّ قال: أوّل من يدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين، وسيّد المسلمين، ويعسوب المؤمنين<sup>(1)</sup>، وخاتم الوصيين، وقائد الغرّ المحجّلين، قال أنس: فقلت: اللّهُمَّ إجعله من الأنصار<sup>(۲)</sup>، وكتمت دعوتي، فجاء عليّ عليّتلاز فقال عليّ أنس؟ فقال عليّ فقام إليه مستبشراً فاعتنقه، ثمّ فقال عليّ فقال عليّ: يا رسول الله لقد رأيت منك اليوم تصنع جعل يمسح عرق وجهه، فقال عليّ: يا رسول الله لقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل، قال: وما يمنعني وأنت تؤدّي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي» رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء.

المخبر العاشر: ادعوا لي سيد العرب عليّاً، فقالت عائشة: ألست سيّد العرب؟ فقال: أنا سيّد ولد آدم، وعليٌّ سيّد العرب، فلمّا جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه، فقال لهم: يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلّوا أبداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هذا عليٌّ فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي، فإن جبرئيل أمرني بالّذي قلت لكم عن الله عزَّ وجلّ ، رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء.

الخبر الحادي عشر: «مرحباً بسيّد المؤمنين وإمام المتّقين، فقيل لعليّ علي علي علي الشكر على الله على ما آتاني وأسأله الشكر على ما أولاني وأن يزيدني ممّا أعطاني» ذكره صاحب الحلية أيضاً.

الجزء الثاني عشر: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي، ويسكن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ويعسوب الدين.

<sup>(</sup>٢) في التعليفة: في المصدر: اللَّهُمَّ اجعله رجلًا من الأنصار.

بنة عدن الّتي غرسها ربيّ فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليّه، وليقتدي الأثمّة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، ورزقوا فهماً وعلماً، فويل لمكذبين من أُمّتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي» ذكره صاحب لحلمة أيضاً.

الخبر الثالث عشر: «بعث رسول الله المستمالة على المدن الوليد في سرية ربعث عليًا في سرية أُخرى وكلاهما إلى اليمن، وقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس وان افترقتما فكل واحد منكما على جنده، فاجتمعا وأغارا وسبيا ساء وأخذا أموالا وقتلا ناساً، وأخذ علي عليتلا جارية فاختصها لنفسه، نقال خالد لأربعة من المسلمين منهم بريدة الأسلمي : اسبقوا إلى رسول الله علي عليتلا فعادكروا له كذا واذكروا له كذا لأمور عددها على علي عليتلا فسبقوا إليه فجاء واحد من جانبه فقال: إنّ عليّاً فعل كذا، فأعرض عنه، فجاء الآخر من الجانب الآخر فقال: إنّ عليّاً فعل كذا فأعرض عنه فجاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً فعل كذا وأخذ جارية فنهاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً عكردها - إنّ عليّاً نفضب حتى احمر وجهه وقال: دعوا لي عليّاً - يكرّرها - إنّ عليّاً مؤمن مني وأنا من علي، وإنّ حظّه في الخمس أكثر ممّا أخذ، وهو وليّ كلّ مؤمن من بعدي» رواه أبو عبد الله أحمد في المسند غير مرّة، ورواه في كتاب من بعدي» رواه أبو عبد الله أحمد في المسند غير مرّة، ورواه في كتاب فضائل على عليتلا ورواه أكثر المحدّثين.

الخبر الرابع عشر: «كنت أنا وعليٌّ نوراً بين يدي الله عزَّ وجلَّ قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق آدم قسم ذلك [النور] فيه وجعله جزئين: فجزء أنا وجزء عليٌّ وواه أحمد في المسند وفي كتاب فضائل علي عليت لا وذكره صاحب كتاب الفردوس وزاد فيه: ثمّ انتقلنا حتى صرنا في عبد المطّلب، فكان لي النبوّة ولعليّ الوصيّة.

الخبر الخامس عشر: «النظر إلى وجهك يا علي عبادة، أنت سيّد في

الدنيا وسيّد في الآخرة، من أحبّك أحبّني، وحبيبي حبيب الله، وعدوّك عدوّي وعدوّي عدوّ الله، الويل لمن أبغضك وواه أحمد في المسند، قال: وكان ابن عبّاس يفسّره فيقول: إنَّ من ينظر إليه يقول: سبحان الله ما أعلم هذا الفتى! سبحان الله ما أشجع هذا الفتى!

الحديث السادس عشر: «لمّا كانت ليلة بدر قال رسول الله المُمْ الله عليّ المحديث السادس عشر: «لمّا كانت ليلة بدر قال رسول الله المي بثراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيها، فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أن تأهبوا لنصر محمّد وأخيه وحزبه، فهبطوا عن السماء لهم لغط يدعر من يسمعه، فلمّا حاذوا البئر سلّموا عليه من عند آخرهم إكراماً له وإجلالاً» رواه أحمد في كتاب فضائل عليّ علي الله وزاد فيه في طريق آخر عن أنس بن مالك، «لتؤتين يا عليّ يوم القيامة بناقة من نوق الجنّة فتركبها ورُكبتك مع ركبتي وفخذك مع فخذي حتى ندخل الجنّة» (۱).

الحديث السابع عشر: «خطب وتعلموا منها ولا تعلموها، قوة رجل من الناس قدّموا قريشاً ولا تقدموها، وتعلموا منها ولا تعلموها، قوة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم، وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم، أيها الناس أوصيكم بحبّ ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب، لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق من أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضني ومن أبغضني عذّبه الله بالنار» رواه أحمد في كتاب فضائل عليّ عليته .

أقول: نحن نسأل أحمد بن حنبل وابن أبي الحديد نقول لهم: عند حا ظلم أبو بكر وعمر وعثمان إمامنا أمير المؤمنين وسيدتنا السيدة فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين فهل كانوا محبين لهما أو مبغضين.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر و(د): حتى تدخل الجنة.

الحديث الثامن عشر: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ومؤمن آل فرعون الّذي كان يكتم إيمانه، وعليّ بن أبي طالب وهو أفضلهم» رواه أحمد في كتاب فضائل عليّ عليتلاد.

الحديث التاسع عشر: «أعطيت في عليّ خمساً هنّ أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها، أمّا واحدة فهو متّكاي بين يدي الله عزّ وجلّ حتّى يفرغ من حساب الخلائق، وأمّا الثانية فلواءالحمد بيده آدم ومن ولد تحته، وأمّا الثالثة فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمّتي، وأمّا الرابعة فساتر عورتي ومسلّمي إلى ربيّ، وأما الخامسة فإني لست أخشى عليه أن يعود كافراً بعد إيمان ولا زانياً بعد إحصان» رواه أحمد في كتاب الفضائل.

الحديث العشرون: «كانت لجماعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول المسجد إلا باب علي المسجد الرسول المسجد إلا باب علي فسدت فقال في ذلك قوم حتى بلغ رَسُول الله المستخد فقام فيهم فقال: إنّ قوماً قالوا في سدّ الأبواب وترك باب علي (١) إني ما سددت ولا فتحت ولكني أمرت بأمر فاتبعته رواه أحمد في المسند مراراً وفي كتاب الفضائل.

الحديث الحادي والعشرون: «دعا صلوات الله عليه علياً في غزاة الطائف فانتجاه وأطال نجواه حتى كره قوم من الصحابة ذلك فقال قائل منهم: لقد أطال اليوم نجوى ابن عمه فبلغه والمنتخب ذلك فجمع منهم قوماً ثم قال: إن قائلاً قال: لقد أطال اليوم نجوى ابن عمّه، أما إنّي ما انتجيته ولكنَّ الله انتجاه» رواه أحمد في المسند.

الحديث الثاني والعشرون: «أُخصمك يا عليّ بالنبوّة فلا نبوّة بعدي» وتخصم الناس بسبع لا يحاجّك فيها أحد من قريش: أنت أوّلهم إيماناً بالله،

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وتركل باب على.

أوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية وأعظمهم عند الله مزية» رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء.

الخبر الثالث والعشرون: «قالت فاطمة عَلَيْهَكُلان: إنّك زوّجتني فقيراً لا مال له فقال: زوّجتك أقدمهم سلماً وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً، ألا تعلمين أن الله اطّلع إلى الأرض اطّلاعة فاختار منها أباك ثمّ اطلع إليها ثانية فاختار منها بعلك» رواه أحمد في المسند.

الحديث الرابع والعشرون: «لمّا أُنزل ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ بعد انصرافه والمُعْتَدُ من عزاة حنين جعل يكثر من سبحان الله أستغفر الله، ثمّ قال: يا عليّ إنّه قد جاء ما وعُدتُ به، جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وإنّه ليس أحد أحقّ منك بمقامي لقدمك في الإسلام وقربك منّي وصهرك وعندك سيدة نساء العالمين، وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب عندي حين نزل القرآن، فإنا حريص على أن أراعي ذلك لولده» رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسير القرآن.

في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٩٣): أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلاليّ أنّه قال: حدّثني أبو ذرّ وسلمان والمقداد ثمّ سمعته من عليّ عليّ عليّ الله قالوا: إنّ رجلاً فاخر عليّ بن أبي طالب علي الله فقال رَسُول الله لعليّ عليّ الله أي أخي فاخر العرب فأنت أكرمهم ابن عمّ وأكرمهم أباً، وأكرمهم أخاً، وأكرمهم نفساً (١)، وأكرمهم زوجة، وأكرمهم ولداً، وأكرمهم عمّاً، وأكرمهم غناء (٢) بنفسك وما لك، وأتمّهم حلماً، وأكثرهم علماً، وأنت أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بسنن الله وأشجعهم قلباً،

<sup>(</sup>١) في التعليقة: زاد في المصدر هنا: وأكرمهم نسباً.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: كذا في النسخ، وفي المصدر: وأعظمهم عناء.

وأجودهم كفّا، وأزهدهم في الدنيا، واشدهم اجتهاداً، وأحسنهم خلقاً، وأصدقهم لساناً، وأحبّهم إلى الله وإليّ، وستبقى بعدي ثلاثين سنة تعبد الله وتصبر على ظلم قريش، ثمّ تجاهد في سبيل الله إذا وجدت أعواناً، تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله النّاكثين والقاسطين والمارقين من هذه الأُمّة، تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم رأسك، قاتلك يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله والبعد من الله، ويعدل قاتل يحيى بن زكريا وفرعون ذا الأوتاد.

قال أبان: وحدّثت بهذا الحديث الحسن البصري عن أبي ذرّ قال؛ صدق أبو ذرّ ولعليّ بن أبي طالب عليّه السابقة في الدّين والعلم، وعلى الحكمة والفقه، وعلى الرّأي والصحبة، وعلى الفضل (۱) في البسطة وفي العشيرة، وفي الصّهر وفي النجدة، وفي الحرب وفي الجود وفي الماعون وعلى العشيرة، وفي المقضاء، وعلى القرابة وعلى البلاء (۲)، إنّ عليّاً في كل أمره عليّ، وصلّى عليه (۳) ثمّ بكى حتى بلّ لحيته، فقلت له: يا أبا سعيد أتقول ذلك لأحد غير النبيّ إذا ذكرته؟ قال: ترحّم على المسلمن إذا ذكرتهم وتصلي على آل محمّد المختلفة (٤) وإنّ علياً خير آل محمّد، فقلت: يا أبا سعيد خير من حمزة وجعفر وخير من فاطمة والحسن والحسين؟ فقال: إي سعيد خير منهم، ومن يشكُ أنّه خير منهم؟ ثمّ إنّه قال: لم يجر عليهم (٥) اسم شرك ولا كفر ولا عبادة صنم ولا شرب خمر، وعليّ خير منهم بالسبق المي الإسلام والعلم بكتاب الله وسنة نبيّه، وإنّ رَسُول الله المختلفة قال

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: والحكمة والفقه وفي الرأي والصحبة وفي الفضل اهـ.

 <sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وفي العلم بالقضاء وفي القرابة وفي البلاء.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: فرحم الله علياً وصلى عليه.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وصل على محمد وآل محمد.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: فقلت له: بماذا؟ قال انه لم يجر عليه اهـ.

لفاطمة: «زوّجتك خير أُمتي» فلو كان في الأمّة خير منه لاستثناه، وانّ رَسُول الله وَالْمُعَيْثُةِ آخى بين أصحابه وآخى بين علي وبين نفسه، فرسول الله والمُعَيِّةُ خيرهم نفساً، وخيرهم أخاً، ونصبه يوم غدير خمّ للناس، وأوجب له الولاية على الناس مثل أوجب لنفسه (۱)، وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ولم يقل ذلك لأحد من أهل بيته ولا لأحد من أمّته غيره، في سوابق كثيرة (۲) ليس لأحد من النّاس مثلها.

فقلت له (٣): من خير هذه الأُمّة بعد عليّ؟ قال: زوجته وابناه، قلت ثمّ من؟ قال: ثمّ جعفر وحمزة خير الناس وأصحاب الكساء الّذين نزلت فيهم آية التطهير، ضمَّ فيها ﷺ فيها المعلقي في أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم قال: «هؤلاء ثقلي (٤) وعترتي في أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً» فقالت أمّ سلمة: أدخلني معك في الكساء، فقال لها: يا أُمّ سلمة أنت بخير وإلى خير، وإنّما نزلت هذه الآية فيّ وفي هؤلاء، فقلت: الله يأبا سعيد ما ترويه في عليّ عليته وما سمعتك تقول فيه، قال: يا أخي أحقن بذلك دمي بين هؤلاء الجبابرة (٥) الظّلمة للعنهم الله يا أخي لولا ذلك لقد شالت بي الخشب، ولكنّي أقول ما سمعت فيبلغهم ذلك فيكفّون عنّي وإنّما أعني ببغض علي غير عليّ بن أبي طالب عليتهذ فيحسبون أنّي لهم وليّ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿أَدْفَعُ بالّتِي هي أَحْسَنُ ﴿(٢) هي التقيّة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٩٥): ومن الكتاب المذكور

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: على نفسه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وله سوابق كثيرة.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: قال فقلت له.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: ثقتي.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: من الجبابرة.

<sup>(</sup>٦) سُورة المؤمنونُ الآية: ٩٦) وسورة فصلت، الآية: ٣٤.

عن أبان عن سليم قال: قلت لأبي ذرّ: حدّثني رحمك الله بأعجب ما سمعته من رسول الله والمحتفية يقوله في عليّ بن أبي طالب عليته قال: سمعت رسول الله والمحتفية يقول: إنّ حول العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلاّ الطّاعة لعليّ بن أبي طالب عليته والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته؛ قلت: فغير هذا رحمك الله قال: سمعته يقول: إن الله والإستغفار لشيعته، قلت: فغير هذا رحمك الله قال: سمعت والإستغفار لشيعته، قلت: فغير هذا رحمك الله قبال: سمعت رسُول الله والمحتفي والبراءة من أعدائه وأشهدهم (۱) معرفة لعلي أعظمهم درجة عند الله؛ قلت: فغير هذا رحمك الله ولولا أنا وعليّ ما عُرف الله على الله ستر ولا يحجبه عن الله حجاب، وهو الستر والحجاب فيما بين الله وبين خلقه.

قال سليم: ثمّ سألت المقداد فقلت: حدّثني رحمك الله بأفضل ما سمعت من رسول الله والمنتخرّة يقول في عليّ بن أبي طالب الميتلاد: قال: سمعت رَسُول الله والمنتخرّة يقول: إن الله توحد بملكه فعرّف أنواره نفسه، ثمّ فوض إليهم وأباحهم جنّته، فمن أراد أن يطهّر قلبه من الجنّ والإنس عرّفه ولاية عليّ بن أبي طالب، ومن أراد أن يطمس على قلبه آمسك عنه معرفة عليّ بن أبي طالب، والذي نفسي بيده ما استوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن يثوب عليه ويردّه إلى جنّته إلاّ بنبوّتي والولاية لعليّ بعدي، والذي نفسي بيده ما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا اتّخذه خليلاً إلاّ بنبوّتي والإقرار لعليّ بعدي، والذي نفسي بيده ما كلم الله موسى خليلاً إلاّ بنبوّتي والإقرار لعليّ بعدي، والذي نفسي بيده ما كلم الله موسى

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: واشدهم.

لميماً ولا أقام عيسى آية للعالمين إلا بنبوتي ومعرفة علي بعدي، والذي سي بيده ما تنبّأ نبيٌّ إلا بمعرفتي والإقرار لنا بالولاية، ولا استأهل خلق من النظر إليه إلا بالعبودية له والإقرار لعليّ بعدي.

## حول مناقب جرت له على لسان بعض أعدائه

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢١): فض: عن القاضي لكبير أبي عبد الله محمّد بن علي بن محمد المغازلي يرفعه إلى حارثة بن زيد قال: شهدت إلى عمر بن الخطاب حجّته في خلافته، فسمعته يقول: «اللّهُمَّ قد تعلم جيئتي لبيتك وكنت مطلعاً من سترك» فلمّا رآني أمسك، فحفظت الكلام، فلمّا انقضى الحجّ وانصرف إلى المدينة تعمّدت إلى الخلوة، فرأيته على راحلته وحده، فقلت له: يا أمير المؤمنين بالّذي هو إليك أقرب من حبل الوريد إلاّ أخبرتني عمّا أريد أن أسألك عنه، فقال: اسأل عمّا شئت

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: الا يلج.

<sup>(</sup>٧) في التعليقة: في المصدر: و(د): يهدى.

فقلت له: سمعتك يوم كذا وكذا، فكأنّى ألقمته حجراً، فقلت له: لا تغضب، فوالّذي أنقذني من الجهالة وأدخلني في هداية الإسلام ما أردت بسؤالي إلا وجه الله عزَّ وجلَّ، قال: فعند ذلك ضحك، وقال يا حارثة دخلت على رسول الله ﷺ وقد اشتدَّ وجعه، فأحببت الخلوة معه، وكان عنده عليّ بن أبي طالب طيتهر، والفضل بن العبّاس، فجلست حتى نهض ابن العبَّاس وبقيت أنا وعليٌّ عليته فريّنت لرسول الله عَلَيْكُونَةُ عليه وآله ما أردت، فالتفت إلى وقال: يا عمر جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر من بعدي، فقلت: صدقت يا رسول الله، فقال يا عمر: هذا وصيّى وخليفتي من بعدي، فقلت: صدقت يا رسول الله، فقال رَسُول الله وَالنَّا الله عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَى مُشْعِلُهُ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلّ فمن أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن تقدّم عليه فقد كذب بنبوتي، ثمّ أدناه فقبّل بين عينيه، ثمَّ أخذه فضمه إلى صدره، ثمَّ قال: وليَّك الله ناصرك الله، والى الله من والآك وعادى من عاداك، وأنت وصيّي وخليفتي في أمّتي، وعلا بكاؤه وانهملت عيناه بالدَّموع حتَّى سالت على خديه، وخدُّ عليّ بن أبي طالب طيتلاز على خدّه، فوالَّذي منَّ عليَّ بالاسلام لقد تمنيت تلك الساعة أن أكون مكان على، ثمَّ التفت إليَّ وقال: يا عمر إذا نكث النَّاكثون وقسط القاسطون ومرق المارقون قام هذا مقامي حتّى يفتح الله عليه بخير وهو خير الفاتحين، قال حارثة فتعاظمني ذلك وقلت: ويحك يا عمر فكيف تقدّمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله والمُنْ الله الله المنافقة؟ فقال: يا حارثة بأمر كان، فقلت له: من الله أم من رسوله والمنظم أم من علي عليت الله الملك عقيم، والحق لعلي الملك عقيم، والحق لعلي بن أبي طالب عليته في أقول: يا عمر بن الخطّاب عندما غصبت خلافة رسول الله على الله الله الله عملت بقول رسول الله الله الله الله الله عملت من بعدي وهل تقدّمت على إمام المتقين أولا؟ وهل عصيته أو لا؟ فإذا كنت بتقدّمك عليه قد كذّبت رسول الله على وعصيته وعصيت أمير المؤمنين وعصيت

الله تبارك وتعالى، وقد عاديت الله تبارك وتعالى فأين مصيرك ومثواك سيكون، وكيف ستلقى الله ورسوله والمنظمة ؟

وأيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢٣): كشف: من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزّاهد قال: أخبرني بعض الثقات عن رجاله قالوا: دخل أحمد بن حنبل إلى الكوفة وكان فيها رجل يظهر الإمامة فسأل الرجل عن أحمد ماله لا يقصدني؟ فقالوا له: إنّ أحمد ليس يعتقد ما تظهر فلا يأتيك إلاّ أن تسكت عن إظهار مقالتك(١) قال: فقال: لا بدّ من إظهاري له ديني ولغيره، وامتنع أحمد من المجيء إليه، فلمّا عزم على الخروج من الكوفة قالت له الشيعة: يا أبا عبد الله أتخرج من الكوفة ولم تكتب عن هذا الرّجل؟ فقال: ما أصنع به؟ لو سكت عن إعلانه بذلك كتبت عنه، فقالوا: ما نحبّ أن يفوتك مثله، فأعطاهم موعداً على أن يتقدّموا إلى الشيخ أن يكتم ما هو فيه، وجاؤوا من فورهم إلى المحدّث وليس أحمد معهم، فقالوا: إنّ أحمد أعلم بغداد(٢)، فان خرج ولم يكتب عنك فلا بد أن يسأله أهل بغداد لم لم تكتب عن فلان؟ فتشهر ببغداد وتلعن (٣) وقد جئناك نطلب حاجة ، قال : هي مقضيّة، فأخذوا منه موعداً وجاؤوا إلى أحمد وقالوا: قد كفيناك قم معنا، فقام فدخلوا على الشيخ فرحب بأحمد ورفع مجلسه وحدّثه ما سأل فيه أحمد من الحديث فلم فرغ أحمد مسح القلم وتهيّأ للقيام فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله لي إليك حاجة، قال له أحمد: مقضيّة، قال: ليس أُحبّ أن تخرج من عندي حتى أعلمك مذهبي، فقال أحمد: هاته، فقال له الشيخ: إني أعتقد أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان خير النّاس بعد النبيّ المُتَّاضِينَةِ. وإنِّي أقول: إنَّه كان خيرهم، وإنَّه كان أفضلهم وأعلمهم، وإنَّه كان الإمام

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عن اظهار مقالتك له.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: عالم بغداد.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: وتكفر.

بعد النبي وَلَيْكُونَكُونُ قال: فما تم كلامه حتى أجابه أحمد فقال: يا هذا وما عليك في هذا القول أربعة من أصحاب رَسُول الله وَلَيْكُ جابر وأبو ذرّ والمقداد وسلمان فكاد الشيخ يطير فرحاً بقول أحمد، فلمّا خرجنا شكرنا أحمد ودعونا له.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢٥): ما: جماعة عن أبي المفضّل، عن عبد الوهّاب بن أبي جبّة ورّاق الجاحظ قال؛ سمعت الجاحظ عمرو بن بحر يقول: سمعت النظّام يقول: عليّ بن أبي طالب عليّ الالالا محنة على المتكلّم، إن وفّاه حقّه غلا، وإنّ بخسه حقّه أساء، والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن حادّة اللّسان صعبة الترقّى إلاّ على الحاذق الذكيّ.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢٥): جع: روى عبد الله بن عبد الرحمن، عن عثمان بن عفّان، عن عمر بن الخطّاب، عن أبي بكر بن أبي قحافة، قال: سمعت رَسُول الله المُعْمَلِيّةُ يقول: إنّ الله تبارك وتعالى خلق من نور وجه عليّ بن أبي طالب عليته ملائكة يسبّحون ويقدّسون ويكتبون ثواب ذلك لمحبّيه ومحبّي ولده علييّه .

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢٥): قب؛ حدَّثني شيرويه الدّيلميّ، وأبو الفضل الحسينيّ السرويّ بالإسناد عن حمّاد بن ثابت، عن عبيد بن عمير اللّيثيّ، عن عثمان بن عفّان، قال عمر بن الخطّاب: إنّ الله تعالى خلق ملائكة من نور وجه علىّ بن أبي طالب عليتلاد.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٢٥): يف: ذكر الغزاليّ في كتاب المنقد من الضلال ما هذا لفظه: والعاقل يقتدي بسيد العقلاء عليّ عليتلاز حيث قال: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وقال في رسالة العلم اللّدنيّ: قال: أمير المؤمنين عليتلاز: إنّ رسُول الله على المنانة في فمي، فانفتح في قلبي ألف باب من العلم،

وفتح لي كلُّ باب ألف باب، وقال أيضاً: لو ثُنيت لي الوسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم، وهذه المرتبة لا تنال بمجرّد التعلّم بل يتمكّن المرء في هذه المرتبة بقوّة العلم اللّدنيّ. وكذا قال لمّا حكى عن عهد موسى أنَّ شرح كتابه كان أربعين وقراً: قال الغزاليّ، وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا كون إلاّ من لدن الهيّ سماويّ.



## الفصل الثاون

حول علمه صلوات الله وسلامه عليه

حول كونه صلوات الله وسلامه عليه باب مدينة العلم والحكمة

أحاديث في عصمة إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام

حول زهده وتقواه وورعه عليه الصلوات والسلام

حوّل يقينه وصُبره على المكاره وشدة ابتلائه صلوات الله وسلامه عليه

حول تركه صلوات الله وسلامه عليه المداهنة

حول عبادته وخوفه صلوات الله وسلامه عليه

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والسخاء والإنفاق

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وحسن الخلق والحلم والعفو والاشفاق والعطف

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والتواضع

أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والمهابة والشجاعة

حول مكارم أخلاق عظيمة فيه وآداب و . . . النح أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وخبر الناقة







## حول علمه صلوات الله وسلامه عليه وأن النبي عليه علمه ألف بات وأنه كان محدّثاً

في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٣١): ما: المفيد عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد العطّار، عن البرقيّ عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبيه الحسن العبديّ، عن الأعمش، عن عباية بن ربعيّ قال: كان عليّ أمير المؤمنين عليت لا كثيراً ما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما من أرض مخصبة ولا مجدبة ولا فئة تضلّ مائة أو تهدي مائة إلا وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٣٠): ل: أبي وابن الوليد معاً، عن سعد، عن اليقطيني وإبراهيم بن إسحاق معاً عن عبد الله بن حمّاد، عن صباح المزنيّ، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليت لا قال: سمعته يقول: إنّ رَسُول الله عَلَيْتَ عُلَمني ألف باب من الحلال والحرام وممّا كان وممّا يكون إلى يوم القيامة، كلّ باب منها يفتح ألف باب، خذلك ألف ألف باب، حتّى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٤٤): شا: محمّد بن المظفّر البزّاز، عن أبي مالك كثير بن يحيى، عن أبي جعفر محمّد بن أبي

السريّ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سعد الكنانيّ، عن ابن نباتة، قال: لمّا بويع أمير المؤمنين عليه لا بالخلافة خرج إلى المسجد معتماً بعمامة رَسُول الله والمُحْتُ لابساً برديه (١) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثمّ جلس متمكّناً وشبّك بين أصابعه ووضعهما (٢) أسفل سرّته، ثمّ قال: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإنّ عندي علم الأوّلين والآخرين، أما والله لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهي كلّ كتاب من هذه الكتب ويقول: يا ربّ إنّ علم عليّاً قضى بقضائك، والله إنيّ لأعلم بالقرآن وتأويله من كلّ مدّع علمه، ولولا آية في كتاب الله تعالى لأخبر تكم بما يكون إلى يوم القيامة، ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية وخاصّها من عامّها، ومحكمها من متشابهها، ومكيتها من مدنيّها، والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٧٤): قب: تفسير يوسف القطّان، عن وكيع، عن الشوري، عن السدّيّ قال: كنت عند عمر بن الخطّاب إذ أقبل كعب بن الأشرف ومالك بن الصيفيّ وحيّي بن أخطب فقالوا: إنّ في كتابكم ﴿وجنيّةٍ عرضها السمولت والأرض﴾ (٣) إذا كان سعة جنة واحدة كسبع سماوات وسبع أرضين فالجنان كلّها يوم القيامة أين يكون؟ فقال عمر: لا أعلم، فبينما هم في ذلك إذ دخل عليّ عيس فقال: في أيّ شيء أنتم؟ فالتفت اليهوديّ وذكر المسألة فقال عيس لله نجروني من

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بردته.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ووضعها.

<sup>(</sup>٣) سُورة آل عمران، الآية: ١٣٣.

هار (۱) إذا أقبل الليل أين يكون، والليل إذا أقبل النهار أين يكون؟ فقال له: في علم الله يكون، قال علي عليته : كذلك الجنان تكون في علم الله، فجاء علي عليته إلى النبي عليه الله وأخبره بذلك فنزل: ﴿فَسَنْلُوا أَهُلُ الذِّكُرُ إِنْ كُنْتُمُ لا تعلمون﴾ (۱).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ١٨٧): كا: محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر (٣)، عن السيّاري، عن محمّد بن بكر، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه أنّه قال: والّذي بعث محمّداً عليه الله المؤمنين عليه ما من شيء يطلبونه من حرز أو حرق أو سرق أو إفلات دابّة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن، فمن أراد ذلك فليسألني عنه، قال؛ فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عمّا يؤمن من الحرق والغرق، فقال: اقرأ هذه الآيات: ﴿الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولّى الصّلحين﴾ (٥) ﴿وما قدروا الله من أمن [من] الحرق والغرق؛ قال: فقرأها رجل، فاضطرمت النار في بيوت حيّ أمير المؤمنين إنّ دابتي استصعبت عليّ وأنا منها على وجل فقال: اقرأ في أذنها اليمنى: ﴿وله أسلم من في السماؤت والأرض طوعاً وكرهاً وإليه أذنها اليمنى: ﴿وله أسلم من في السماؤت والأرض طوعاً وكرهاً وإليه أذنها اليمنى: ﴿وله أسلم من في السماؤت والأرض طوعاً وكرهاً وإليه

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: أن النهار.

<sup>(</sup>٢) سُورة النحل، الآية: ٤٣، وسورة الأنبياء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: عن عبد الرحمن بن جعفر.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: ما من شيء من حرز من حرق،

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر، الآية: ٦٧.

يسرجعون (۱) فقرأها فذلّت له دابّته، وقام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إنّ أرضي أرض مسبعة، وإنّ السباع تغشى منزلي ولا تجوز حتى تأخذ فريستها، فقال اقرأ ﴿لقد جآءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رّحيم \* فإن تولّوا فقل حسبي الله لاّ إلله عنتم حريصٌ عليه توكّلت وهو ربُّ العرش العظيم (۲) فقرأهما الرجل فاجتنبته السباع، ثمّ قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ فقال: نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسيّ وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله عزّ وجلّ، ففعل الرجل فبرىء بإذن الله تعالى، ثمّ قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالة فقال اقرأ «يس» في ركعتين وقل: «يا هادي الضالة ردّ عليّ ضالّتي، ففعل فردّ الله عزّ وجلّ عليه ضالّته.

ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الآبق فقال: اقرأ ﴿ وَ كُطُّلُمْتُ فِي بِحْرٍ لُّجِيّ يغشله موجٌ من فوقه موجٌ \_ إلى قوله \_ ومن لَم يجعلِ الله له نوراً فما له من نُورِ ﴾ (٣) فقالها الرجل فرجع إليه الآبق، ثمّ قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن السرق فإنّه لا يزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ليلا فقال (٤): اقرأ إذا أويت إلى فراشك: ﴿قل آدْعُوا الله أو آدْعُوا الله أو آدْعُوا الله أو آدُعُوا الله أو السرّحمٰن أيّاً مّا تدعوا \_ إلى قوله \_ وكبّرهُ تكبيرا ﴾ (٥) ثم قال أمير المؤمنين عليته : ﴿ والأرض في ستّةِ أيّام ثُمّ استوىٰ على العرش ﴾ (١) إلى الّذِي خلق السّمُواتِ والأرض في ستّةِ أيّام ثُمّ استوىٰ على العرش ﴾ (١) إلى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيات: ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: فقال له.

<sup>(</sup>٥) سُورة الإسراء، الآيات: ١١٠ ـ ١١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

قوله ﴿ تَبَارَكَ اللهُ وَ بَ العلْمِينَ ﴾ حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين، قال: فمضى الرجل فإذا هو بقرية خراب فبات فيها فلم يقرأ (١) هذه الآية، فتغشّاه الشيطان فإذا هو أخذ بخطمه القال له صاحبه أنظره، واستيقظ الرجل فقرأ الآية فقال الشيطان لصاحبه أرغم الله أنفك أحرسه الآن حتى يصبح، فلمّا أصبح رجع إلى أمير المؤمنين المستلاز فأخبره وقال له: رأيت في كلامك الشفاء والصدق ومضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان منجراً في الأرض.

## حول كونه صلوات الله وسلامه عليه باب مدينة العلم والحكمة

في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٣): كشف: روى الترمذيّ في صحيحه في صفة أمير المؤمنين عليته بالأنزع البطين أنّ رسول الله علي الله على قال: أنا مدينة العلم وعليّ بابها، وذكر البغويّ في الصّحاح: أنا دار الحكمة وعليّ بابها، وحن مناقب الخوارزمي عن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله عَلَيْ الله عَلَيْ العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٣): جع: بالإسناد عن الصّدوق، عن ابن البرقي عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه محمّد بن خالد، عن غياث بن إبراهيم، عن ثابت بن دينار، عن سعد بن طريف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: قال رَسُول الله وَلَنْ اللهُ عَلَيْ بن أبي طالب عليّ للا يا عليّ أنا مدينة الحكمة (٢٠ وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك، لأنّك منّي وأنا منك لحمك من لحمي، ودمك من دمي، وروحك من روحي، وسريرتك سريرتي، وعلانيتك

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ولم يقرأ.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: من المصدر: أنا مدينة العلم.

ملانيتي، وأنت إمام أُمّتي، وخليفتي عليها بعدي، سعد من أطاعك وشقي من عصاك، وربح من تولآك، وخسر من عاداك، وفاز من لزمك، وهلك من فارقك، مثلك ومثل الأئمّة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق، ومثلكم مثل النجوم كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٦): مد: باسناده إلى مناقب ابن المغازليّ، عن أحمد بن مظفّر الشافعيّ، عن محمّد بن عثمان الواسطيّ، عن أبي الحسن الصيرفيّ، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرزّاق، عن سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن تيهّان (١). عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيّ علي المنظر وقال: هذا أمير البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. ثمّ مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٦): مد: ابن المغازليّ، عن محمّد بن أحمد بن عثمان، عن أحمد بن إبراهيم، عن محمّد بن حميد، عن محمّد بن عثمان، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ، عن أبي معاوية عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله علي الله عن محمّد أن مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. أقول: أيعقل أن يكون الجاهل الظالم هو الإمام والخليفة لرسول الله علي المناه العلم مأموماً.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٦): وروى أيضاً عن ابن المغازليّ بإسناده عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه عليك قال: قال

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر و(م) و(د): نبهان.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: بعدى.

رَسُول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيّ أنا مدينة العلم وانت الباب، كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلا من الباب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٧): ما: جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبد الرزاق بن سليمان بن غالب ومحمّد بن سعيد بن شرجيل ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الغنيّ ، عن عبد الوّهاب بن همام عن أبيه همام بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّاس ، عن النبيّ عَلَيْقَاتُدُ قال (١٠): أنا مدينة الجنّة وعليّ بابها ، فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها .

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٩): ير: أحمد بن محمّد، عن الأهوازيّ، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن أديم أخي أيوب، عن حمران بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليتهذ: جعلت فداك بلغني أنّ الله تبارك وتعالى قد ناجى عليّاً عليتهذ قال: أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل<sup>(٢)</sup> بينهما جبرئيل؛ وقال: إنّ الله علّم رسوله المحلال والحرام والتأويل، فعلّم رسول الله عليه علياً كلّه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢٠٩): ير: محمّد بن مسلم عبد الحميد، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليته يقول: نزل جبرئيل عليته على محمّد على المتالئة برمّانتين من الجنّة، فلقيه عليّ عليته فقال له: ما هاتان الرمّانتان اللّتان في يدك؟ قال؛ أمّا هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب، وأمّا هذه فالعلم، ثمّ فلقها رسول الله على المحمّد على الله على ا

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: أنه قال.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ونزل.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: قال ملم يعلم الله اهـ.

حرفاً ممّا علّمه الله تعالى إلاّ علّمه عليّاً عليته (

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٢١١): حص: جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسنيّ، والأستاذان أبو القاسم وأبو جعفر ابنا كميح، عن جعفر بن محمّد بن العبّاس، عن الصّدوق محمّد بن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن حليّ بن محمّد بن سعد، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمّد اليمانيّ، عن صنيع (١) بن الحجّاج، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليّ الله عليّ وجلّ فضّل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء عليهم، وفضّل محمّداً عليهم، وورّ ثنا علمهم وفضّلنا عليهم في فضلهم وعلّم رَسُول الله عليهم فهو يعلمون، وعلّمنا علم رسول الله عليهم في فضلهم وعلّم رَسُول الله عنه منهم فهو أفضلهم، وأينما نكون فشيعتنا معنا.

وقال عليه : تمصّون الرواضع وتدّعون (٢) النهر العظيم، فقيل (٣) ما تعني بذلك؟ قال: إنّ الله تعالى أوحى إلى رَسُول الله عَلَيْتَا علم النبيين بأسره، وعلّمه الله ما لم يعلّمهم، فأسرّ ذلك كلّه إلى أمير المؤمنين عليه بأسره، قلت: فيكون علي عليه أعلم من بعض الأنبياء؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يفتح مسامع من يشاء، أقول: إنّ رَسُول الله عَلَيْتُ حوى علم جميع النبيّين، يفتح مسامع من يشاء، أقول: إنّ رَسُول الله عَلَيْ عَلَيْهِ مَن علم من يعض الأنبياء (٤) ما لم يعلّمهم، وإنّه جعل ذلك كلّه عند علي عليته ، فتقول: علي أعلم من بعض الأنبياء (٥)، ثم تلا قوله تعالى: ﴿قال ٱلّذي عِندَهُ عِلْمٌ مّن أعلم من بعض الأنبياء (٥)، ثم تلا قوله تعالى: ﴿قال ٱلّذي عِندَهُ عِلْمٌ مّن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عن منيع.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: يمصون الرواضع ويدعوه.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: قيل.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وعلمه الله.

 <sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: فتقول: أعلم أم بعض الأنبياء وفي (م) و(د): فيقول.

الكتاب ه (۱) ثم قرّ أصابعه (۲) ووضعها على صدره ثمّ قال: وعندنا والله علم الكتاب كلّه.

### أحاديث في عصمة مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين «صلوات الله وسلامه عليه»

في بحار الأنوار (الجزء ٣٨ صفحة ٦٥) فس: أبي، عن النضر، عن محمّد بن قيس، عن أبي سيّار عن أبي عبد الله عليه قال: أقبل رَسُول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله المؤمنين عليه عليه واضعاً يده على كتف العبّاس، فاستقبله أمير المؤمنين عليه وقبل فعانقه رَسُول الله عليه وقبّل بين عينيه، ثمّ سلّم العبّاس على عليّ فردّ عليه ردّاً خفيفاً، فغضب العباس فقال: يا رسول الله لا يدع عليّ زهوه فقال رَسُول الله عليه الملكان الموكّلان بعليّ الساعة فقالا: ما كتبنا عليه ذنباً منذيوم ولد إلى هذا اليوم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٣٨ صفحة ٦٥): كنز الكراجني. عن أسيد بن إبراهيم السلميّ، عن عمر بن عليّ العتكي، عن سعيد بن محمّد الحضرميّ، عن الحسن بن محمّد بن عبد الرّحمان، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسن بن عليّ، عن أمّه فاطمة، عن أبيها صلوات الله عليهم قال: أخبرني جبرئيل عن كاتبي عليّ أنّهما لم يكتبا على عليّ ذنباً مذ صحباه (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ثم فرق بين أصابعه.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: كنز الكراجكي: ١٦٢ وقد وقع الخلط في سند الرواية والموجود في المصدر روايتنان احداهما ما نقله المصنف عن العلل بعينه، وسندها هكذا: السلمي، عن العتكي، عن سعيد بن محمد الحضرمي، عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن، عن أحمد بن إبراهيم العوفي، عن البراجمي، عن شريك بن عبد الله عن ابي الوفاء عن أجمد بن إبراهيم عن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه عمار، والأخرى ما أوردها =

وعن مولانا ومقتدانا رَسُول الله ﷺ أنّه قال: قال لي جبرئيل: يا محمّد إن حفظة عليّ بن أبي طالب تفتخر على الملائكة أنّها لم تكتب على على خطيئة منذ صحبته.

#### حول زهده وتقواه وورعه هيتهز

في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣١٨): سن: أبي، عن أحمد بن النضر، عن عليّ بن هارون، عن الأصبغ بن نباتة، عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: قال رَسُول الله عليه الله الله وينك بزينة لم تزيّن العباد (١١) بشيء أحبّ إلى الله منها، ولا أبلغ عنده منها، الزهد في الدّنيا، وإنّ الله قد أعطاك ذلك جعل الدّنيا لا تنال منك شيئاً وجعل لك من ذلك سيماء تعرف بها.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠)، صفحة ٢٣٠): قب: اللؤلؤيّان (٢٠): قال عمر بن عبد العزيز: ما علمنا أحداً كان في هذه الأمّة أزهد من علي بن أبي طالب علينا بعد النبيّ على النبيّ ع

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٢٨): جمل: أنساب الأشراف، إنّ أمير المؤمنين عليتلا مرّ على قذر بمزبلة وقال: هذا ما بخل به الباخلون.

ويروى أن أمير المؤمنين عليتلات كان في بعض حيطان فدك وفي يده مسحاة، فهجمت عليه امرأة من أجمل النساء فقالت: يا ابن أبى طالب إن

<sup>=</sup> في المتن وسندها هكذا: أسد بن إبراهيم السلمي، عن عمر بن علي العتكي، عن أحمد بن محمد بن صفوة عن الحسن بن علي بن محمد العلوي، عن النوفلي، عن عمه، عن أبيه، عن جده، عن الحسن بن علي عن فاطمة، عن أبيها صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: لم يزين العباد.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: كذا في النسخ في المصدر: اللؤلؤيات.

تزوّجني أُغنك عن هذه المسحاة، وأدلّك على خزائن الأرض، ويكون لك الملك ما بقيت، قال لها: فمن أنت حتى أخطبك من أهلك؟ قالت: أنا الدنيا! فقال عليته: ارجعي فاطلبي زوجاً غيري، فلست من شأني، فأقبل (١) على مسحاته وأنشأ:

لقد خاب من غرّته دنيا دنية أتناعلى زيّ العروس بثينة فقلت لها غرّي سواي فإنّى محمّداً وما أنا والدنيا وإنّ محمّداً وهبنا أتتني بالكنوز ودرّها أليس جميعاً للفناء مصيرنا فغري سوائي إنّني غير راغب فغري سوائي إنّني غير راغب وقد قنعت نفسي بما قد رزقته فيانّي أخاف الله يوم لقائمه

وما هي أن غرّت قروناً بطائل وزينتها في مشل تلك الشمائل عزوف عن الدنيا ولست بجاهل رهين بقفر بين تلك الجنادل وأموال قارون وملك القبائل (٢) ويطلب من خزّانها بالطوائل؟ لما فيك من عزّ وملك ونائل فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل وأخشى عذاباً دائماً غير زائل

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٢٩): قب: الباقر عليه وقال أنّه ما ورد عليه أمران كلاهما لله رضي (٣) إلاّ أخذ بأشدهما على بدنه وقال معاوية لضرار بن ضمرة: صف لي عليّاً، قال: كان والله صوّاماً بالنهار قوّاماً باللّيل، يحب من اللباس أخشنه، ومن الطعام أجشبه، وكان يجلس فينا ويبتدىء إذا سكتنا ويجيب إذا سألنا، يقسم بالسويّة ويعدل في الرعيّة لا يخاف الضعيف من جوره، ولا يطمع القويُّ في ميله، والله لقد رأيته ليلة من اللّيالي وقد أسدل (٤) الظلام سدوله وغارت نجومه وهو يتململ في المحراب

<sup>(</sup>١) في التعليقة: وأقبل خ ل.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: و(م): وهبها.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: كالأهما رضى الله.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وقد اسبل الظلام.

تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ولقد رأيته مسيلاً للدموع على خدّه قابضاً على لحيته يخاطب دنياه فيقول: يا دنيا أبي تشوّقت ولي تعرّضت؟ لا حان حينك، فقد أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعيشك قصير وخطرك يسير.

آه من قلَّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٠): سن: إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان، عن زيد بن الحسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه لا يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة برسول الله عليه المراث الخبز والخلّ والزيت ويطعم النّاس الخبز واللّحم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٠): كشف: من مناقب الخوارزميّ عن أبي مريم قال: سمعت عمّار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ قال سمعت رسول الله والمُحْتَّةُ يقول: يا عليّ إنّ الله تعالى زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة هي أحبُّ إليه منها، زهّدك فيها وبغضها إليك، وحبّب إليك الفقراء، فرضيت بهم أتباعاً، ورضوا بك إماماً، يا عليّ طوبى لمن أحبّك وصدق وصدق عليك، والويل لمن أبغضك وكذب عليك، أمّا من أحبّك وصدق عليك فإخوانك في دينك وشركاؤك في جنتك، وأمّا من أبغضك وكذب عليك فحقيق على الله تعالى يوم القيامة أن يقيمه مقام الكذّابين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣١): كشف: المناقب عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي، ارفع إزارك فإنّه أبقى لثوبك وأتقى لك(٢)، وخذ من رأسك إن كنت مسلماً، فمشيت من خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ومعه الدرّة كأنّه أعرابيّ بدويّ، فقلت من

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: كان يأكل.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: فإنه اتقى لثوبك وابقى لك.

هذا؟ فقال لى رجل: أراك غريباً بهذا البلد، قلت أجل رجل من أهل البصرة، قال؛ هذا على أمير المؤمنين، حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإبل فقال: بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة، ثمَّ أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكى، فقال: ما يبكيك؟ قالت: باعنى هذا الرجل تمراً بدرهم فرده مواليّ وأبي أن يقبله (١)، فقال: خذ تمرك وأعطها درهماً، فإنها خادم ليس لها أمر، فدفعه، فقلت؛ أتدري من هذا؟ قال: لا، قلت: على بن أبى طالب أمير المؤمنين، فصبّ تمره وأعطاها درهمها وقال: أُحبّ أن ترضى عنى، فقال: ما أرضاني عنك إذا وفيتهم حقوقهم، ثمَّ مرَّ مجتازاً بأصحاب التمر فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يربو كسبكم، ثمَّ مرّ مجتازاً، ومعه المسلمون حتّى أتى أصحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا طاف. ثم أتى دار فرات وهو سوق الكرابيس فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم، فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً ثمّ أتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين، وقال حين لبسه: الحمد لله الّذي رزقني من الرّياش ما أتجمّل به في الناس وأواري به عورتي فقيل له: يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رَسُول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْ الكسوة، فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل: يا فلان! قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم، قال: أفلا أخذت منه درهمين؟ فأخذ أبوه درهماً وجاء به إلى أمير المؤمنين طليتلاز وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون فقال: أمسك هذا الدّرهم يا أمير المؤمنين، قال؛ ما شأن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فردوه موالي فأبي أن يقبله.

هذا الدرهم؟ قال: كان ثمن قميصك درهمين، فقال: باعني برضاي وأخذت برضاه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٧): نبه: ابن محبوب يرفعه عن عليّ بن أبى رافع قال: كنت على بيت مال علىّ بن أبى طالب عليسّلات وكاتبه، وكان في بيته عقد لؤلؤ [وهو] كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إلىّ بنت على بن أبي طالب عليتلا فقالت لي: بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك، وأنا أُحبّ أن تعيرنيه أتجمّل, به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها وقلت عارية مضمونة يا ابنة أمير المؤمنين، فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها، وإنَّ أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من ابن أبي رافع (١) خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه، قال: فبعث إلىّ أمير المؤمنين عليتلار فجئته فقال: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الّذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك، وسألتني أن أُعيرها إيّاه تتزيّن به، فأعرتها إيّاه عارية مضمونة مردودة، وضمنته في مالى وعلى أن أرده مسلّماً إلى موضعه، فقال: ردّه من يومك وإيّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثمّ أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أوَّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين أنا ابنتك وبضعة منك فمن أحقّ بلبسه منى؟ فقال لها أمير المؤمنين عليته: يا بنت على بن أبي طالب لا

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: من على بن أبي رافع.

تذهبي بنفسك عن الحق، أكل نساء المهاجرين تتزيّن (١) في هذا العيد بمثل هذا؟ فقبضته منها ورددته إلى موضعه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٤٥): لي: على بن أحمد الدِّقَاق، عن محمّد بن الحسن الطّاري، عن محمّد بن الحسين الخشاب، عن محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عن جدّه، عن أبيه عليه الله قال: قال أمير المؤمنين عليته: والله ما دنياكم عندي إلا كسفر على منهل حلَّو إذا صاح بهم سائقهم فارتحلوا، ولا لذاذتها في عيني إلا كحميم أشربه غسّاقاً وعلقم أتجرّعه (٢) زعاقاً، وسمّ أفعا(٣) أسقاه دهاقاً، وقلادة من نار أوهقها خناقاً ولقد رقعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها، وقال لي: اقذف بها قذف الأتن، لا يرتضيها ليراقعها، فقلت له: أعزب عنّي فعند الصباح يحمد القوم السّرى وتنجلي عنّا علالات الكرى، ولو شئت لتسربلت بالعبقريّ المنقوش في ديباجكم، ولأكلت لباب هذا البرّ بصدور دجاجكم، ولشربت الماء الزّلال برقيق زجاجكم، ولكنّى أُصدّق الله جلّت عظمته حيث يقول: ﴿مِن كَان يريد الحيواة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون \_ أُوكَيُك الَّذين ليس لهم في الأخرة إلا النّار (٤) فكيف أستطيع الصبر على نار لقد قذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت نبتها، ولو اعتصمت نفس بقلّة لأنضجها وهج النار في قلّتها وإنّما خير(٥) لعليّ أن يكون عند ذي العرش مقرّباً أو يكون في لظى خسيئاً مبعّداً مسخوطاً عليه بجرمه مكذّباً، والله لأن أبيت على حسك

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: يتزين.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: أتجرع به...

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: افعى.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: وأيما خير.

السعدان مرقداً وتحتي أطمار على سفاها ممدَّداً، أو أُجرَّ في أغلالي مصفّداً احبّ إليّ من أن ألقى في القيامة محمّد خائناً في ذي يتمة أظلمه بفلسه متعمّداً<sup>(۱)</sup> ولم أظلم اليتيم وغير اليتيم لنفس تسرع إلى البلى قفولها، ويمتدَّ في أطباق الثرى حلولها، وإن عاشت رويداً فبذي العرش نزولها.

معاشر شيعتي احذروا فقد عضّتكم الدّنيا بأنيابها، تختطف منكم نفساً بعد نفس كذئابها، وهذه مطايا الرحيل قد أنيخت لركّابها، ألا إنَّ الحديث ذو شجون فلا يقولن قائلكم أنّ كلام علي متناقض، لأن الكلام عارض، ولقد بلغني أن رجلاً من قطّان المداثن تبع بعد الحنيفيّة علوجه، ولبس من نالة دهقانه. منسوجة، وتضمخ بمسك هذه النوافج صباحه، وتبخّر بعود الهند رواحه، وحوله ريحان حديقة يشمّ تفاحه، وقد مدًّ له مفروشات الروم على سرره، تعساً له بعدما ناهز السبعين من عمره، وحوله شيخ يدُّب على أرضه من هرمه، وذا يتمة تضور من ضره ومن قرمه، فما واساهم بفاضلات من علقمه، لئن أمكنني الله منه لأخضمنه خضم البرّ، ولأُقيمن عليه حدَّ المرتد، ولأضربنه الثمانين بعد حدّ ولأسدّن من جهله كلّ مسدّ، تعساً له أفلا شعر في ظلمة ليالي تنحدر؟ ولو كان مؤمناً لاتّسقت له الحجّة إذا ضيّع ما لا في ظلمة ليالي تنحدر؟ ولو كان مؤمناً لاتّسقت له الحجّة إذا ضيّع ما لا

والله لقد رأيت عقيلاً أخي وقد أملق حتى استماحني من برّكم صاعة وعاودني في عشر وسق من شعير كم يطعمه جياعه، ويكاد يلوي ثالث أيّامه خامصاً ما استطاعه، ورأيت أطفاله شعث الألوان (٢) من ضرّهم كأنّما اشمأزّت وجوههم من قرّهم، فلمّا عاودني في قوله وكرّره أصغيت إليه

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: في ذي يتمه أظلمه متعمداً.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ورّأيت اطفاله عرني شعث الألوان.

سمعي فغرّه وظنّني أوتغ ديني فأتبع ما سرّه أحميت له حديدة ينزجر (۱) إذ لا يستطيع منها دنّواً ولا يصبر، ثمّ أدنيتها من جسمه، فضح من ألمه ضجيح ذي دنف يئنّ من سقمه، وكاد يسبّني سفها من كظمه، ولحرقة في لظى أضنى له من عدمه، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئنٌ من حديدة أحماها إنسانها لمدعبه وتجرُّني إلى نار سجرها جبّارها من غضبه؟ أتئنّ من الأذى ولا أثنُّ من لظى؟ والله لو سقطت المكافاة عن الأمم وتركت في مضاجعها باليات في الرمم لاستحييت من مقت رقيب يكشف فاضحات من الأوزار تنسخ، فصبراً على دنيا تمرّ بلأوائها كليلة بأحلامها تنسلخ، كم بين نفس في خيامها ناعمة وبين أثيم في جحيم يصطرخ فلا تعجّب (۱) من هذا.

وأعجب بلا صنع منّا من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها، ومعجونة بسطها في أنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكلّ ذلك يحرم علينا أهل بيت النبوّة، وعوّضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنّة، فقال لي: لا ذاك ولا ذاك ولكنّه هديّة، فقلت له: ثكلتك الثواكل أفعن دين الله تخدعني بمعجونة عرّقتموها بقندكم؟ وخبيصة صفراء أتيتموني بها بعصير تمركم؟ أمختبط أم ذوجنّة أم تهجر؟ أليست النفوس عن مثقال حبّة من خردل مسؤولة؟ فماذا أقول في معجونة قطّانها مذعنة باملاكها على أن اعصى الله في نملة أسلبها شعيرة فألوكها ما قبلت ولا أردت ولدنياك أهون عندي من ورقة [في] في جرادة تقضمها، وأقذر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمها، وأمرّ على فؤادي من حنظلة يلوكها ذو سقم فيبشمها، فكيف أقبل ملفوفات (٣) عكمتها في طيّها؟ ومعجونة كأنّها عجنت بريق حيّة أو قيئها؟ اللّهم إنّي نفرت عنها نفار المهرة من كيّها، «أريه السّها ويريني

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: لينزجر،

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ولا تعجب.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: على ملفوفات.

القمر» ءأمتنع من وبرة من قلوصها ساقطة وأبتلع إبلاً في مبركها رابطة؟! أدبيب العقارب من وكرها التقط؟ أم قواتل الرقش في مبيتي أرتبط؟ فدعوني أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي، فبتقوى الله أرجو خلاصي، ما لعليّ ونعيم يفنى ولذّة تنحتها المعاصي؟ سألقى وشيعتي ربّنا يعيون ساهرة (١) وبطون خماص «ليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين» ونعوذ بالله من سيّئات الأعمال، وصلّى الله على محمّد وآله.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٤٥): نهج: من خبر ضرار بسن ضمرة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين عليته قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ولقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق، وبعد السفر، وعظم المورد، وخشونة المضجع (٢٠).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٤٠): نهج: من كتاب له علي البصرة، وقد بلغه المنان بن حنيف الأنصاري، وهو عامله على البصرة، وقد بلغه أنّه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها:

أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أنَّ رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبه فأسرعت إليها يستطاب<sup>(٣)</sup> لك الألوان، وتنقل إليك الجفان، وما

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: سامره.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: نهج البلاغة (عبده ط مصر): ١٥٨. وليست الجملة الأخيرة في المصدر وفي غير (ك) من النسخ وكذا المصدر: وعظيم المورد.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: تستطاب.

ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌّ وغنيهم مدعوٌّ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، ألا وإنّ لكلّ مأموم إمام يقتدي به ويستضيىء بنور علمه، ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنَّكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد(١)، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرأ، ولا ادّخرت من غنائمها وفرآ، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً، بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين (٢)، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك؟ والنفس مظانَّها في غد جدث تنقطع في طلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسدٌّ فرجها التراب المتراكم، وإنَّما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزّ، ولكن هيهات أن يغلبني همواي ويقيدني جشعي إلى تخيّر الأطعمة، ولعلّ بالحجاز أو باليمامة (٣) من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أن أبيت (٤) مبطاناً وحولي بطون غرثي وأكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحمولك أكباد تحن إلى القد

ءأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همّها علفها، أو المرسلة شغلها تقمّهما، تكترس تكترس

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر بعد ذلك: وعفة وسداد.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: نفوس قوم آخرين.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: أو اليمامة.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: أو أبيت.

من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابثاً، أو أجرَّ حبل الضلالة أو اعتسف طريق المتاهة، وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبى طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران، ومنازلة الشجعان، ألا وإنّ الشجرة البريّة أصلب عوداً، والرواتع(١١) الخضرة أرقّ جلوداً، والنابتات الغذية (٢) أقوى وقوداً وأبطأ خموداً، وأنا من رسول الله ﴿ اللِّي كَالْكُ عَالَصُنُو مِنْ الصنو، والذراع مِن العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرصة (٣) من رقابها لسارعت إليها، وسأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حبّ الحصيد، إليك عنّى يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسلت من مخالبك، وأفلت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مداحضك، أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ هاهم رهائن القبور ومضامين اللحود، والله لو كنت شخصاً مرئياً وقالباً حسّيّاً لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني، وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر، هيهات من وطيء دحضك زلق ومن ركب لججك غرق، ومن ازورً عن حبالك وفَّق، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، اعزبي عنى فوالله لا أذلُّ لك فتستذلَّيني، ولا أُسلس لك فتقوديني، وايم الله يميناً أستثنى فيها بمشيئة الله لأروضن نفسى رئاضة تهشّ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، مستفرغة دموعها، أتمتلىء السائمة من رعيها فتبرك؟ وتشبع الربيضة عن عشبها فتربض؟ ويأكل عليّ من زاده فيهجع؟

<sup>(</sup>١) والروائع الخضرة.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: والنباتات البدوية.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: ولو أمكنت الفرص.

قرّت إذاً عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعيّة! طوبى لنفس أدّت إلى ربّها فرضها وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتّى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسّدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشّعت بطول استغفارهم ذنوبهم (۱۱)، فاتّق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٩): يب: عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله، عن أبيه علي الله قال: جاء قنبر مولى علي علي القدّاح، عن أبيه، قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم، فقال له رجل (٢) يا أمير المؤمنين إنّ هذا لهو البخل! تختم على طعامك؟ قال: فضحك علي عليته ثمّ قال: أوغير ذلك، لا أحبّ أن يدخل بطني إلا شيء أعرف سبيله، قال: ثمّ كسر الخاتم فأخرج سويقاً فجعل منه في قدح فأعطاه إيّاه، فأخذ القدح، فلمّا أراد أن يشرب قال: بسم الله اللهُمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنّك أنت السميع العليم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٩): ما: الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن أحمد بن زكريّا عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن سعيد بن عمر الجعفيّ (٣)، عن محمّد بين مسلم، عن أبسي جعفر عين قال: إن كان صاحبكم - يعني أمير المؤمنين - ليجلس جلسة العبد، ويأكل أكل العبد، ويطعم الناس الخبز

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بعد ذلك: «اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون».

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: قال له فقال رجل.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: عن سعيد بن عمرو الجعفى.

واللحم ويرجع إلى رحله فيأكل الخلّ والزيت، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيّين ثمّ يخيّر غلامه خيرهما، ثمّ يلبس الآخر فإذا جاز أصابعه قطعه، وإن جاز كعبه (١) حذفه، وما ورد عليه أمران قطّ كلاهما لله رضى إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد ولّى الناس خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعة (٢)، ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم فضلت من طائه، أراد أن يبتاع بها لأهله خادماً، وما أطاق عمله منّا أحد، وإن كان عليّ بن الحسين عليهما السلام لينظر في كتاب من عمله منّا أحد، وإن كان عليّ بن الحسين عليهما السلام لينظر في كتاب من كتب عليّ عليتلات فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا؟.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٨): أقول: قال السيّد بن طاوس في كشف المحجّة رأيت في كتاب إبراهيم ابن محمّد الأشعريّ الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليته قال: قبض عليّ عليته وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن عليته ضيعة له بخمسمائة ألف وقضاها عنه وباع له ضيعة أخرى بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه، وذلك أنّه لم يكن يذر من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣١٨): يج: من أعلامه طليته قوله: واعلم أنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه يسدّ فورة جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذة في حوله إلاّ في ستة أضحيّة ولن تقدروا على ذلك، فأعينوني بورع واجتهاد، وكأنيّ بقائلكم يقول: إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا قعد به الضعف عن مبارزة الأقران ومنازعة الشجعان! والله ما

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: كعبيه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ولا اقتطع.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: بخمسمائة الف درهم فقضاها عنه.

قلعت باب خيبر بقوّة جسدانيّة ولا بحركة غذائية ولكنّي أيّدت بقوّة ملكية ونفس بنور بارئها مضيئة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤٠ صفحة ٣٣٦): كا: العدّة عن البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان قال: حضرت أبا عبد الله عليتلا وقال له رجل: أصلحك الله ذكرت أنّ عليّ بن أبي طالب عليتلا كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجديد، فقال له: إنّ عليّ بن أبي طالب عليتلا كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله، غير أنّ قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب على عليتلا وسار بسيرة على عليتلا.

#### حول يقينة وصبره على المكاره وشدة ابتلائه

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١): يد: أبي عن سعد عن ابن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن العرزميّ، عن أبي عبد الله عليّ الله عليّ الله عليّ عليّ الله عليّ عليّ الله عليّ علي علي علي علي علي علي الله علي علي الله علي علي الله علي علي علي أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال (١): يا قنبر مالك؟ قال جئت لأمشي خلفك، فإن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك، قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل الأرض، قال: إنّ أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئاً إلا بإذن الله عزّ وجلّ من السماء فارجع فرجع.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١): يد: القطّان، عن ابن زكريّا، عن إبن حبيب، عن عليّ بن زياد، عن مروان بن معاوية، عن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فقال له.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٦): كا: محمّد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن الوشّاء عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن سعيد بن قيس الهمدانيّ قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان، فحرّكت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين عليتلا فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس، إنّه ليس من عبد إلا وله من الله عزّ وجلّ حافظ وواقية، معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر، فإذا نزل القضاء خلّيا بينه وبين كلّ شيء.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٧): نهج: قال أمير المؤمنين عليته لمّا أنزل الله سبحانه قوله: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يتركوا أَن

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: أن يقاتلك.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وكذلك.

يقولوا ءامَناً وهم لا يفتنون (١) علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله المنتخطئة بين أظهرنا، فقلت: يا رسول ما هذه الفتنة الّتي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا عليّ إنّ أُمّتي سيفتنون من بعدي، فقلت: يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أُحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وأُخرت (٢) عنّي الشهادة فشق ذلك عليّ فقلت لي: «أبشر فإن الشهادة من ورائك فقال لي: إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذاً؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٧): ن: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكريّ عن آبائه عليه قال: قيل لأمير المؤمنين عليته ناله الإستعداد للموت؟ قال أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثمّ لا يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه، والله ما يبالي ابن أبي طالب إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه.

# حول تركه صلوات الله وسلامه عليه المداهنة في دين الله تبارك وتعالى

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٨): قب: في الصحيحين والتاريخين والمسندين وأكثر التفاسير أنّ سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت النبيّ المنافقة من مكة مسترفدة فأمر بني عبد المطلب بإسدانها فأعطاها حاطب ابن أبي بلتعة عشرة دنانير على أن تحمل كتاباً بخبر وفود النبيّ المنافقة إلى مكة، وكان المنافقة أسرً ذلك ليدخل عليهم بغتة فأخذت الكتاب وأخفته في شعرها وذهبت، فأتى جبرئيل عليتلاد وقص القصة على

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: «وحيزت» أي منعت.

رَسُولَ الله وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَأَنْفُذُ عَلَيّاً والزبير ومقداداً وعماراً وعمر وطلحة وأما مرثد خلفها، فأدركوها بروضة خاخ يطالبونها بالكتاب فأنكرت وما وجدوا معها كتاباً فهمُّوا بالرجوع، فقال على عليتلات، والله ما كذبنا ولا كذبنا، وسلَّ سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربنّ عنقك، فأخرجته من عقيصتها، فأخذ أمير المؤمنين عليتيلات الكتاب وجاء إلى النبيّ على في في في المعاطب بن أبي بلتعة، وقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كنت رجلاً عزيزاً في أهل مكَّة \_ أي غريباً ساكناً بجوارهم \_ فأحببت أن أتَّخذ عندهم بكتابي إليهم مودّة، ليدفعوا عن أهلي بذلك، فنزل قوله: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينِ ءَامِنُوا لا تتّخذوا عدوى وعدو كم أولياء تلقون إليهم بالمودة الله قال السدي ومجاهد في تفسيرهما عن ابن عبّاس: ﴿لا تتّخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة (١) بالكتاب والنصيحة لهم «وقد كفروا بما جاءكم» أيها المسلمون «من الحقّ» يعنى الرسول والكتاب «يخرجون الرسول» يعنى محمّداً «وإيّاكم» يعنى وهم أخرجوا أمير المؤمنين «أن تؤمنوا بالله ربّكم» وكان النبيّ وعلى صلّى الله عليهما وحاطب ممّن أخرج من مكّة، فخلاه رَسُول الله عَلَيْكُ لِإِيمانه «إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي» أيّها المؤمنون «تسرّون اليهم بالمودّة» تخفون إليهم بالكتاب بخبر النبي المَشْ وتتخذون عندهم النصيحة «وأنا أعلم بما أخفيتم» من إخفاء الكتاب الذي كان معها «وما أعلنتم» وما قاله أمير المؤمنين عليتلاز للزبير: والله لا صدقت المرأة أن ليس معها كتاب بل الله أصدق ورسوله، فأخذه منها، ثمّ قال: «ومن يفعله منكم» عند أهل مكّة بالكتاب «فقد ضلّ سواء السبيل».

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١.

#### حول عبادته وخوفه هيتهز

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١١): لي: عبد الله بن النضر التميمي، عن جعفر بن محمد المكي، عن عبد الله بن إسحاق المدائني، عن محمّد بن زياد، عن مغيرة، عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: كنّا جلوساً في مجلس في مسجد رَسُول الله ﷺ فَتَذَاكُرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان، فقال أبو الدّرداء: يا قوم ألا أخبركم بأقلّ القوم مالاً وأكثرهم روعاً وأشدّهم اجتهاداً في العبادة؟ قالوا: من؟ قال: أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليتلاذ، قال: فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجهه ثمّ انتدب له رجل من الأنصار فقال له: يا عويمر لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها، فقال أبو الدرداء: يا قوم إني قائل ما رأيت وليقل كلّ قوم منكم ما رأوا، شهدت على بن أبي طالب بشويحطات النجّار، وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممّن يليه واستتر بمغيلات النخل، فافتقدته وبعد عليٌّ مكانه، فقلت: لحق بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجى وهو يقول: «إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك (١)، وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمّل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك» فشغلني الصّوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علىّ بن أبي طالب هيتلاز بعينه فاستترت له وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف اللّيل الغابر، ثمّ فرغ إلى الدّعاء والبكاء والبث والشكوى، فكان ممّا به الله ناجاه أن قال: «إلهي أُفكّر في عفوك فتهون عليّ خطيئتي، ثمّ أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليَّ باليِّتي» ثمّ قال: آه إن أنا قرأت في

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: كم من موبقة حملت عنى فقابلتها بنعمتك.

الصحف سيّئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنّداء ثمّ قال: «آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزّاعة للشوى، آه من غمرة من ملهبات (۱) لظى».

قال: ثمّ أنعم (٢) في البكاء فلم أسمع له حسّاً ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السّهر، أوقظه لصلاة الفجر، قال أبو الدّرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّك، وزويته فلم ينزو، فقلت: "إنا لله وإنا لله وإليه راجعون" مات والله عليّ بن أبي طالب، قال: فأتيت منزله فبادرا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة علي المناه على الدرداء ما كان من شأنه ومن قصته؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله، ثمّ أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، ونظر إليّ وأنا أبكي، فقال: ممّا بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت: ممّا أراه تنزله بنفسك، فقال: يا أبا الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبّار، قد أسلمني الأحبّاء، ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشدّ رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية، فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسُول الله والمنتية.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٣): لى: سمع رجل من التابعين أنس بن مالك يقول نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب عليتهز ﴿أُمّن هو قنْت ءاناء الّيل ساجداً وقائِماً يحذر الأخرة ويرجوا رحمة ربّه ﴾(٣)

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: من لهبات خ ل.

<sup>(</sup>٢) أنعم الرجل: أفضل وزاد وفي المصدر: انغمر.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٩.

قال الرجل: فأتيت عليّاً لأنظر إلى عبادته فأشهد بالله لقد أتيته وقت المغرب فوجدته يصلي بأصحابه المغرب، فلمّا فرغ منها جلس في التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرة، ثمّ دخل منزله فدخلت معه فوجدته طول اللّيل يصلي ويقرأ القرآن إلى أن طلع الفجر، ثمّ جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد وصلّى بالناس صلاة الفجر، ثمّ جلس في التعقيب إلى أن طلعت الشمس، ثمّ قصده الناس فجعل يختصم إليه رجلان، فإذا فرغا قاما واختصم آخران، إلى أن قام إلى صلاة الظهر، قال: فجدّد لصلاة الظهر وضوء ثمّ صلّى بأصحابه الظهر، ثمّ قعد في التعقيب إلى أن صلّى بهم العصر، ثمّ أتاه الناس، فجعل يقوم رجلان، ويقعد آخران يقضي بينهم ويفتيهم إلى أن غابت الشمس، فخرجت وأنا أقول: أشهد بالله أن هذه الآية نزلت فيه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٤): لى: ابن المتوكّل، عن محمّد بن العطّار، عن ابن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل ضرار بن ضهرة النهشليّ على معاوية بن أبي سفيان فقال له: صف لي عليّا، قال: أوتعفيني، فقال: لا بل صفه لي، قال ضرار: رحم الله عليّاً كان والله فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويقرّبنا إذا ززاه لا يغلق له دوننا باب، ولا يحجبنا عنه حاجب، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا لا نكلّمه لهيبته، ولا نبتديه لعظمته، فإذا تبسّم فمن مثل اللّؤلؤ طويل السهاد قليل الرقاد يتلو كتاب الله آناء اللّيل وأطراف النهار، ويجود لله بمهجته، ويبوء إليه بعبرته، لا تغلق له الستور، ولا يدّخر عنا البدور، ولا يستلين الإتكاء، ولا تستخشن الجفاء، ولو رأيته إذ مثل في محرابه، وقد أرخى اللّيل سدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ

السليم ويبكي بكاء الحزين، وهو يقول: يا دنيا أبي تعرّضت (١) أم إليّ تشوّقت هيهات هيهات لا حاجة لي فيك أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي عليك، ثمّ يقول: واه واه لبعد السفر وقلة الزاد وخشونة الطريق قال: فبكى معاوية وقال: حسبك يا ضرار، كذلك والله كان عليّ، رحم الله أبا الحسن.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٦): ل: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلميّ، عن عبد الأعلى، عن نوف قال: بتُّ ليلة عند أمير المؤمنين علينه القرآن، قال: فمرّ بي بعد هدء من ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن، قال: فمرّ بي بعد هدء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين، قال: يا نوف طوبي للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك الدين اتخذوا الأرض بساطاً، وترابها فراشاً، وماءها طيباً، والقرآن دثاراً، والدعاء شعاراً، وقرّضوا من الدنيا تقريضاً على منهاج عيسى بن مريم، إنّ الله عزّ وجلّ أوحي إلى عيسى بن مريم: قل للملاء من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلاّ بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة وأكف نقية، وقل لهم: اعلموا أنّي غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة، الخبر.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٦): قب: الباقر عليسلاز في قوله تعالى: ﴿إِلاَ اللَّذِينَ ءَامِنُوا وعملوا الصَّلْحَلْتُ﴾ قال: ذاك أمير المؤمنين وشيعته ﴿فلهم أُجرٌ غيرُ ممنونٍ﴾ (٢).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٨): كتاب البيان لابن شهراً شوب، وكيع والسدّيّ عن ابن عبّاس: أُهدي إلى رَسُول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر و(م): ألى تعرضت. .

<sup>(</sup>٢) سُورة التين، الآية: ٦.

ناقتان عظیمتان، فجعل إحداهما لمن يصلي ركعتين لا يهم فيهما بشيء من أمر الدنيا، ولم يجبه أحد سوى عليّ عليتلاز فأعطاه كلتيهما.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٨): م: لقد أصبح ماله ابتغاء وجه الله؟ فسكتوا، فقال عليّ عليت الله: أنا خرجت ومعي دينار أريد أشتري به دقيقاً (٢) فرأيت المقداد بن أسود وتبيّنت (٣) في وجهه أثر الجوع، فناولته الدّينار فقال رَسُول الله ﷺ وجبت، ثمّ قام أخر فقال: قد أنفقت اليوم أكثر ممّا أنفق عليّ، جهّزت رجلًا وامرأة يريدان طريقاً ولا نفقة لهما، فأعطيتهما ألف درهم (٤) فسكت رَسُول الله عَلَيْكُ فَقَالُوا: يا رسول الله ما لك قلت لعليّ : «وجبت» ولم تقل لهذا وهو أكثر صدقة؟ فقال رَسُول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَمَا رأيتم ملكاً يهدي خادمه إليه (٥) هديّة خفيفة فيحسن موقعها ويرفع محلّ صاحبها، ويحمل إليه من عند خادم آخر هدية عظيمة فيردها ويستخفُّ بباعثها؟ قالوا: بلي، قال فكذلك صاحبكم عليٌّ دفع ديناراً منقاداً لله سادًا خلَّة فقير مؤمن، وصاحبكم الآخر أعطى ما أعطى معاندة لأخى رسول الله(٦) يريد به العلوّ على علياً بن أبي طلب عليته فأحبط الله عمله وصيّره وبالاً عليه، أما لو تصدّق بهذه النيّة من الثرى إلى العرش ذهباً أو لؤلؤا (٧) لم يزدد بذلك من رحمة الله إلا بعداً، ولسخط الله تعالى إلا قرباً، وفيه ولوجاً واقتحاماً.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: انفق اليوم.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: كذا في النسخ والمصدر، ولعله مصحف «رغيفاً».

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: وبينت.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: ألفى درهم.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: خادم له إليه.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: في المصدر: أعطى ما أعطى نظيراً له ومعانده على أخى رسول الله.

<sup>(</sup>٧) في التعليقة: في المصدر: ذهباً وفضة ولؤلؤاً.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فايكم دفع اليوم عن أخيه المؤمن بقوته ضرراً.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: هذا يلازمني.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: انك اجل. وفي (خ) و(م): أنا اجلك.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: من أن أذلك.

ثم قال رَسُول الله وَلَيْكُونَدُ : فأيكم أدّى زكاته اليوم؟ قال علي عليتهاذ : أنا يا رسول الله فأسر المنافقون في أخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقولون: وأيّ مال لعليّ حتّى يؤدّي منه الزّكاة؟ فقال رَسُول الله وَلَيْكُونُ : أتدري ما يسرُ هؤلاء المنافقون في أخريات المجلس؟ قال علي عليتهاذ : بلى، قد أوصل الله تعالى إلى أذني مقالتهم يقولون: وأيّ مال لعليّ حتى يؤدّي زكاته؟ كلُّ مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله، وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز، فإنّى نفسك وأنت نفسي، قال رسول الله على على الذي منه لك في حياتك جائز، فإنّى نفسك وأنت نفسي، قال رسول الله على على الذي على الله يتعريف الله إيّاي على لسانك أن نبؤتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبريّة، فيستولي على خمسي من نبؤتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبريّة، فيستولي على خمسي من

<sup>(</sup>١) سورة العلق، الآية: ٢، ٧.

السبي والغنائم (١) فيبيعونه، فلا يحلّ لمشتريه، لأن نصيبي فيه، وقد وهبت نصيبي فيه (٢) لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي، فيحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، فلا يكون أولادهم أولاد حرام؛ قال رسول الله من الله من الله من أحد أفضل من صدقتك، ولقد تبعك رسول الله في فعلك أحلّ لشيعته كلّ ما كان من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلّه أنا ولا أنت لغيرهم.

ثم قال رَسُول الله وَالْمَاتِيْنِ : فأيّكم اليوم دفع عن عرض أخيه المؤمن؟ قال عليّ عليته أنا يا رسول الله ، مررت بعبد الله بن أبيّ وهو يتناول عرض زيد بن حارثة فقلت له: اسكت لعنك الله ، فما تنظر إليه إلا كنظرك إلى الشمس ، ولا تتحدّث عنه إلاّ كتحدّث أهل الدنيا عن الجنّة . فإنّ الله تعالى قد زادك لعائن إلى لعائن لوقيعتك فخجل واغتاظ فقال : يا أبا الحسن إنّما كنت في قولي مازحاً ، فقلت له : إن كنت جادّاً فأنا جادٌ وإن كنت هازلاً فأنا هازل ، فقال رَسُول الله والمُحتِينُ : قد لعنه الله عزّ وجلّ عند لعنك له ، ولعنته ملائكة السماوات والأرضين والحجب والكرسيّ والعرش ، إن الله يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك ، ويعفو عند عفوك ، ويسطو عند سطوتك .

ثم قال رَسُول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله تعالى بك ويستقضونه ليلة أسري بي يا علي الله تعالى بمحبّتك، ويجعلون أشرف ما يعبدون الله حوائجهم ويتقرّبون إلى الله تعالى بمحبّتك، ويجعلون أشرف ما يعبدون الله به الصّلاة علي وعليك وسمعت خطيبهم في أعظم محافلهم وهو يقول: علي المحاوي لأصناف الخيرات المشتمل على أنواع المكرمات، الذي قد اجتمع فيه من خصال الخير ما قد تفرّق في غيره من البريّات، عليه من الله تعالى فيه من خصال الخير ما قد تفرّق في غيره من البريّات، عليه من الله تعالى

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: من الفيء والغنائم.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: منه.

الصلاة والبركات والتحيّات، وسنمعت الأملاك بحضرته والأملاك في سائر السماوات والحجب والعرش والكرسيّ والجنّة والنّار يقولون بأجمعهم عند فراغ الخطيب من قوله: آمين اللّهمّ وطهّرنا بالصلاة عليه وعلى آله الطيّبين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٢٢): تم: روى صاحب كتاب زهدمولانا على بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه على، عن محمّد بن سنان، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن حبّة العرني ، قال : بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصر إذ نحن بأمير المؤمنين طليتلات في بقيّة من الليل، واضعاً يده على الحائط شبيه الواله، وهو يقول: ﴿إِنَّ في خلق السَّمُوٰت والأرض﴾(١) إلى آخر الآية. قال: ثمّ جعل يقرأ هذه الآيات ويمرُّ شبه الطَّائر عقله، فقال لي: أراقد أنت يا حبّة أم رامق؟ قال: قلت: رامق هذا، أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن! فأرخى عينيه فبكى، ثم قال لى: يا حبّة إنّ لله موقفاً ولنا بين يديه موقفاً (٢)، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، يا حبَّة إنَّ الله أقرب إلى وإليك من حبل الوريد، يا حبَّة إنَّه لن يحجبني ولا إيَّاك عن الله شيء قال: ثمَّ قال: أراقد أنت يا نوف؟ قال: قال: لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد، ولقد أطلت بكائي هذه اللَّيلة، فقال: يا نوف إن طال بكاؤك في هذا اللّيل مخافة من الله تعالى قرّت عيناك غداً بين يدي الله عزّ وجلّ، يا نوف إنّه ليس من قطرة قطرت في عين رجل من خشية الله إلاّ أطفأت بحاراً من النيران، يا نوف إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكي من خشية الله، وأحبّ في الله وأبغض في الله، يا نوف إنّه من أحبّ في الله لم يستأثر على محبّته، ومن أبغض في الله لم ينل ببغضه خيراً، عند

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: كذا في (ك) وفي غيره من النسخ: ولنا بين يديه موقف.

ذلك استكملتم حقائق الايمان، ثم وعظهما وذكّرهما وقال في أواخره: فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما، ثمّ جعل يمرّ وهو يقول: ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عنّي أم ناظر إليّ؟ وليت شعري في طول منامي، وقلّة شكري في نعمك عليّ ما حالي؟ قال: فوالله ما زال في هذا الحال حتى طلع الفجر.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٢٣): كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله طيتلا قال: إنّ عليّاً في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٢٤): كا: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن الصّلت، عن أحمد بن محمّد بن الصّلت، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليّتلار قال: صلّى أمير المؤمنين عليّتلار الفجر، ثمّ لم يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح (١) وأقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقدأ دركت أقواماً يبيتون لربّهم سجّداً وقياماً يخالفون بين جباههم وركبهم، كأنّ زفير النار في آذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجّر، كأنّما القوم باتوا غافلين؛ قال: ثمّ قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض علي الله على طيتلار.

## أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والسخاء والإنفاق والإيثار

في بحار الأنوار (الجزء ١٤ صفحة ٣٢): قب: الصّادق عليتلاز إنّه عليتلاز أعتق ألف نسمة من كدّيده جماعة لا يحصون كثرة، وقال له رجل – ورأى عنده وسق نوى ـ: ما هذا يا أبا الحسن؟ قال: مائة ألف نخل إن شاء

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في (ك) على قدر، رمح، والقيد أيضاً بمعناه.

الله، فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة، فهو من أوقافه ووقف مالاً بخيبر وبوادي القرى، ووقف مال أبي نيرز والبغبغة وأرباحاً وأرينة ورغد ورزيناً ورياحاً على المؤمنين، وأمر بذلك أكثر ولد فاطمة من ذوي الأمانة والصلاح، وأخرج مائة عين بينبع وجعلها للحجيج، وهو باق إلى يومنا هذا، وحفر آباراً في طريق مكة والكوفة، وهي مسجد الفتح<sup>(۱)</sup> في المدينة وعند مقابل قبر حمزة، وفي الميقات وفي الكوفة وجامع البصرة وفي عبّادان وغير ذلك.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٣): كشف: من كتاب ابن طلحة عن مجاهد قال: قال علي عليه اللهذية بعت يوماً بالمدينة جوعاً شديداً، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً، فظننتها تريد بلة فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على ثمرة، فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتها فقلت: يكفي هذا بين يديها وبسط الراوي كفيه وجمعهما فعدت لي ستة عشر تمرة، فأتيت النبي النبي المنافعة فأخبرته فأكل معي منها.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٣): فر: عبد الله بن محمّد بن هاشم، عن عليّ بن الحسن القرشيّ عن عبد الله ابن عبد الرحمن الشاميّ عن جويبر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس رضي الله عنه ﴿الّذين ينفقون أمولهم بالّيل والنّهار سرّاً وعلانية ﴾(٢). قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليته: وذلك أنّه أنفق أربع دراهم (٣): أنفق في سواد اللّيل درهماً، وفي وضوح النهار (٤) درهماً وسرّاً درهماً وعلانية درهماً، فلمّا نزلت هذه

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وبني مسجد الفتح.

<sup>(</sup>٢) سُورة البقرة، الَّآية: ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٣) في التعليقة: كذا في النسخ والمصدر والصحيح: أربعة دراهم.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وأنفق في ضوء النهار.

الآية قال النبي المنتخطئة أيكم صاحب هذه النفقة؟ فأمسك القوم، فعادها النبي المنتخطئة فقام علي بن أبي طالب عليه وقال: أنا يا رسول الله، فتلا النبي المنتخطئة : ﴿فلهم أجرهم عند ربّهم ﴾ يعني ثوابهم عند ربّهم ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من قبل العذاب ومن قبل الموت يعني في الآخرة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٤): ما: المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل العطّار (١) عن أحمد بن عمر الدهقان، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي علي الله الماء، فقال رَسُول الله الجوع فبعث رسول الله إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلاّ الماء، فقال رَسُول الله على الله الله وأتى الله الله وأتى الله وأتى الله وأتى الله وأتى فقال علي بن أبي طالب عيلا: أنا له يا رسول الله، وأتى فاطمة عليه فقال لها: ما عندنا إلا قوت الصبية نؤثر (٢) ضيفنا فقال علي عيلا: يا ابنة محمّد نومي الصبية واطفيء المصباح فلمّا أصبح علي عيلا غذا على رَسُول الله على الله على الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله عزّ وجلّ ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوقَ شُع نفسه فأو ليك هم المفلحون (٣).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٤): لى: الطالقاني، عن محمّد بن قاسم الأنباري، عن أبيه، عن محمّد بن أبي يعقوب الدينوري، عن أحمد بن أبي المقدام العجليّ قال: يروى أن رجلاً جاء إلى عليج بن أبي طالب عليت للا فقال له: يا أمير المؤمنين إنّ لي إليك حاجة، فقال: اكتبها في الأرض فإنّي أرى الضرّ فيك بيّناً، فكتب في الأرض أنا فقير محتاج، فقال

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عن محمد بن حسن بن سهل العطار.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: لكنا نؤثر.

<sup>(</sup>٣) سُورة الحشر، الآية: ٩.

عليّ عليتلات: يا قنبر اكسه حلّتين، فأنشأ الرجل يقول:

كسوتني حلّة تبلى محاسنها إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة إنّ الثناء ليحيي ذكر صاحبه لا تزهد الدهر في عرف بدأت به

فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا ولست تبغي بما قد نلته بدلا كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا فكل عبد سيجزى بالذي فعلا

فقال عليته: أعطوه مائة دينار، فقيل له: يا أمير المؤمنين لقد أغنيته، فقال: إنّي سمعت رَسُول الله عَلَيْكُ يقول أنزل الناس منازلهم، ثمّ قال عليّ عليّ عليته إنّي لأعجب من أقوام يشترون المماليك بأموالهم ولا يشترون الأحرار بمعروفهم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٥): كا: عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليتها أنّ أمير المؤمنين عليتها بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر المعينعة (١) وفي نسخة أخرى البقيعة - وكان الرجل ممّن يرجى نوافله (٢) ويؤمّل نائله ورفده، وكان لا يسأل عليّاً ولا غيره شيئاً فقال رجل لأمير المؤمنين عليتها : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة الأوساق وسق واحد، فقال له أمير المؤمنين عليتها: لا أكثر الله في المؤمنين ضربك! أعطي أنا وتبخل أنت [الله أنت] إذا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم أعطيته من بعد المسألة (٣) فلم أعطه ثمن ما أخذت منه، وذلك لأنّي عوضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربيّ وربّه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق

<sup>(</sup>١) في التعليقة: الصحيح كما في المصدر: «البغيبغة».

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: ممن سءجو نوافله.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: ثم اعطيه بعد المسألة.

الله في دعائه له حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله، وذلك أنّ العبد قد يقول: في دعائه: اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإذا دعا لهم بالمغفرة، فقد طلب لهم الجنّة فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحقّقه بالفعل.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٦): كا: عليّ بن إبراهيم، بالسناده، ذكره عن الحارث الهمدانيّ قال: سامرت أمير المؤمنين عليّ لا فقلت: يا أمير المؤمنين: عرضت لي حاجة، قال: فرأيتني لها أهلا، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: جزاك الله عنّي خيراً، ثمّ قام إلى السراج فأغشاها وجلس، ثمّ قال: إنّما أغشيت السراج لئلا أرى ذلّ حاجتك في وجهك، فتكلّم فإني سمعت رسول الله عبادة، ومن أفشاها كان حقاً على من سمعها أن يعينه.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٧): فر: عليّ بن محمد بن عليّ بن أبي حفص الأعشى معنعناً عن موسى بن عيسى الأنصاريّ قال: كنت جالساً مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ للإ بعد أن صلّينا مع النبيّ المعليّ العصر بهفوات، فجاء رجل إليه فقال له: يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، فقال له: قف، قال: إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وإنّه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي منه، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن نبخسها بقصب أو نرميها بحجر، فاسأله أن يجعلني في حلّ، قال: انهض بنا فنهضت معه، فجئنا إلى الرجل، فسلّم عليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عين لا قرحب وفرح به وسرّ، وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: جئتك في حاجة، قال: تقضى إن شاء الله فما هى؟

قال: هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، ذكر أنّ فيها نخلة فإنّه يهيج الريح فيسقط منها بليح وبسر ورطب وتمر ويصعد الطير فيلقى مثل ذلك من غير حجر يرميها به أو قصبة يبخسها فاجعله(١) في حلّ، فتأبّى عن ذلك، وسأله ثانياً وأقبل عليه (٢) في المسألة ويتأبّى إلى أن قال: والله أنا أضمن لك عن رَسُول الله عَلَيْكُ أَن يبدّلك بهذا النبيُّ حديقة في الجنّة. فأبي عليه ورهقنا لمساء (٣) فقال له عليّ عليّـــلانة: تبيعنيها بحديقتي فلانة؟ فقال له: نعم، قال: فاشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري أنَّك قد بعتها بهذا الدار، قال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى [الأنصاريّ على] أنّي قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها بهذه الدار، أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة؟ ولم يتوهم أنه يفعل، فقال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى على أني قد بعتك هذه الدار بهذه الحديقة(١٤)، فالتفت عليّ عليت الرجل فقال له: قم فخذ الدار بارك الله لك، وأنت في حلّ منها، وسمعوا<sup>(ه)</sup> أذان بلال فقاموا مبادرين حتّى صلّوا مع النبي المُتَّامِّدُ المغرب وعشاء الآخرة، ثمّ انصرفوا إلى منازلهم، فلمّا أصبحوا صلّى النبيّ بهم الغداة وعقب، فهو يعقب حتى هبط عليه جبرئيل عليته بالوحي من عند الله، فأدار وجهه إلى أصحابه، فقال من فعل منكم في ليلته هذه فعلاً؟ فقد أنزل الله بيانها فمنكم أحد يخبرني أو أُخبره، فقال له أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليته الخبرنا يا رسول الله، قال: نعم هبط جبرئيل فأقرأني عن الله السلام، وقال لي: إنَّ أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب عليتهذ فعل البارحة فعلة، فقلت لحبيبي جبرئيل ما هي؟ فقال: اقرأ يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: فاريد أن تجعله.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: وأقبل يلح عليه.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: ورهقت المساء.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: هذه الدار بما فيها بهده الحديقة.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: ووجبت المغرب وسمعوا، اهـ.

فقلت: وما أقرأ؟ فقال: اقرأ: ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم \* واليل إذا يغشىٰ \* والنّهار إذا تجلّىٰ \* وما خلق الذّكر والأُنثَىٰ \* إنّ سعيكم لشتّىٰ ﴾ (١) إلى آخر السورة ﴿ولسوف يرضى ﴾ أنت يا عليّ ألست صدّقت بالجنة وصدقت بالدار على ساكنها وبذلت الحديقة؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك، فوثب إلى أمير المؤمنين عينه فقبّل بين عينيه وضمّه إليه، وقال له: أنت أخي وأنا أخوك؛ صلّى الله عليهما والهما.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٩): قب: صاحب حلية، وأحمد في الفضائل عن مجاهد وصاحب مسند العشرة وجماعة عن محمّد بن كعب القرظي أنّه رأى أمير المؤمنين عليسلا أثر الجوع في وجه النبي المنتسلة فأخذ إهابا فحوى وسطه وأدخله في عنقه وشد وسطه بخوص نخل وهو شديد الجوع فأطلع على رجل يستقي ببكره، فقال: هل لك في كل دلوة بتمرة فقال: نعم، فنزح له حتى امتلاً كفّه، ثمّ أرسل الدلو فجاء بها إلى النبي المنتسلة.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٣٩): كا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن عطيّة الحذّاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليّه يقول: قسّم نبيّ الله الفيء فأصاب عليّا أرض (٢) فاحتفر فيها عيناً فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسمّاها ينبع، فجاء البشير يبشّر فقال عليّه بشر الوارث هي صدقة بتّة بتلاء (٣) في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله (٤) لا تباع ولا توهب ولا تورث. فمن باعها أو وهبها فعليه

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآيات: ١، ٣، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: فأصاب علياً أرضاً.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: بنة بتلا.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: وعابري سبيل الله.

للهنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٤٣): جع: جاء عليّاً عليّسلات أعرابيّ فقال: يا أمير المؤمنين إنّي مأخوذ بثلاث علل: علّة النفس وعلّة الفقر، وعلّة الجهل. فأجاب أمير المؤمنين عليتلا وقال: يا أخا العرب علّة النفس تعرض على الطبيب، وعلّة الجهل تعرض على العالم، وعلّة الفقر تعرض على الكريم، فقال الأعرابيّ: يا أمير المؤمنين أنت الكريم وأنت العالم وأنت الطبيب، فأمر أمير المؤمنين عليتلا بأن يعطى له من بيت المال ثلاثة آلاف درهم. وقال: تنفق ألفاً بعلة النفس وألفاً بعلّة الجهل والفاً بعلّة الفقر الفق.

# أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحسن الخلق والحلم والعفو والإشفاق والعطف

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٤١): قب: مختار التمّار عن أبي مطر البصريّ أن أمير المؤمنين علينه مرّ بأصحاب التمر فإذا هو بجارية تبكي، فقال: يا جارية: ما يبكيك؟ فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمرا فأتيتهم به فلم يرضوه، فلمّا أتيته به أبي أن يقبله، قال؛ يا عبد الله إنها خادم وليس لها أمر، فاردد إليها درهمها وخذ التمر، فقام إليه الرجل فلكزه، فقال الناس: هذا أمير المؤمنين، فربا الرجل واصفر واخذ التمر ورد إليها درهمها ثمّ قال: يا أمير المؤمنين ارضى عني، فقال: ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك. وفي فضائل أحمد إذا وفيت الناس حقوقهم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٤٩): قب: العقد ونزهة الأبصار: قال قنبر: دخلت مع أمير المؤمنين عليته على عثمان فأحب الخلوة فأومأ إليّ بالتنحيّ فتنحيّت غير بعيد، فجعل عثمان يعاتبه وهو مطرق

رأسه وأقبل إليه عثمان فقال: ما لك لا تقول؟ فقال عليتلاز: ليس جوابك إلاّ ما تكره، وليس لك عندي إلاّ ما تحبّ ثمّ خرج قائلًا:

ولسو أنّنسي جساوبتسه لأمضه نواف في قولي واختصار جوابي ولكنني أغضي على مضض الحشا ولو شئت اقداماً لأنشب نابي

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٣): كا: العدّة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليتلا قال: دخل رجلان على أمير المؤمنين عليتلا فألقى لكلّ واحدة (١) منهما وسادة، فقعد عليها أحدهما وأبى الآخر، فقال أمير المؤمنين عليتلا: اقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا الحمار ثم قال: قال رسول الله علي المؤمنين عليتلا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

#### أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والتواضع

في بحار الأنوار (الجزء ١٤ صفحة ٥٥): سن: أبي عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليته قال: خرج أمير المؤمنين عليته ، على أصحابه وهو راكب، فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكنّا نحبّ أن نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا فإنّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للرّاكب ومذّلة للماشي، قال: وركب مرّة أُخرى فمشوا خلفه فقال: انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكي (٢).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٥): ج: بالاسناد إلى أبي محمّد العسكريّ أنّه قال: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدّهم قضاء لها

<sup>(</sup>١) في التعليقة: من المصدر: لكل واحد.

<sup>(</sup>٢) فيّ التعليقة: لم نجده في المصدر المطبوع. والنوكى جمع الأنوك: الأحمق..

اعظمهم عند الله شأناً، وللن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصدّيقين ومن شيعة عليّ بن أبي طالب عليتلا حقّاً، ولقد ورد على أمير المؤمنين طيستلاز أخوان له مؤمنان أب وابن فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه، وجلس بين أيديهما، ثمّ أمر بطعام فأحضر، فأكلا منه ثمّ جاء قنبر بطست وإبريق حشب ومنديل ليلبس(١)، وجاء ليصبّ على يد الرجل(٢) فوثب أمير المؤمنين طليتلات وأخذ الإبريق ليصبّ على يد الرجل، فتمرّغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصبّ على يدي؟ قال: اقعد واغسل (٣) فإنّ الله عزّ وجلّ يراك، وأخوك الذي لا يتميّز منك ولا ينفصل عنك(٤) يخدمك يريد بذلك في خدمته في الجنّة مثل عشر أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها، فقعد الرجل فقال له عليّ عليته (٥) بعظيم حقّي الّذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرّفك به من خدمتي لك لمّا غسلت مطمئناً كما كنت تغسل لو كان الصابّ عليك قنبراً ففعل الرجل ذلك، فلمّا فرغ ناول الإبريق محمّد بن الحنفية، وقال: يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكنّ الله عزّ وجلّ يأبي أن يسوّي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن قد صبّ الأب على الأب فليصبّ الإبن على الابن فصب محمّد بن الحنفيّة على الابن، ثمّ قال الحسن بن على العسكري عليته : فمن اتّبع عليّاً على ذلك فهو الشيعيُّ حقاً.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٧): قب: الباقر عليتلاز في

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ليبس.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: على يد الرجل ماء.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: اقعد واغسل يدك.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في المصدر: ولا يتفضل عنك.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في المصدر: أقسمت عليك.

خبر أنّه رجع عليّ عليته إلى داره في وقت القيظ فإذا امرأة قائمة تقول: إنّ زوجي ظلمني وأخافني وتعدّى عليّ وحلف ليضربني فقال: يا أمة الله اصبري حتّى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله فقالت: يشتدّ غضبه وحرده عليّ، فظأطأ رأسه ثمّ رفعه وهو يقول: لا والله أو يؤخذ للمظلوم حقّه غير متعتع، أين منزلك؟ فمضى إلى بابه فوقف فقال: السلام عليكم فخرج شابّ، فقال عليّ عليته : وما عليّ عليته لأحرقتها لله اتق الله فإنّك قد أخفتها وأخرجتها، فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ والله لأحرقتها لكلامك، فقال أمير المؤمنين عليته : آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ قال: فأقبل الناس من الطرق ويقولون: سلام عليكم يا أمير المؤمنين فسقط الرجل في يديه فقال: يا أمير المؤمنين أقلني [في] عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضاً تطأني، فأغمد عليّ سيفه فقال: يا أمة الله ادخلي منزلك ولا تلجيء زوجك إلى مثل هذا وشبهه.

وعن الفنجكرديّ: أنّه روى في سلوة الشيعة

ودع التجبّ والتكبّ ريا أخبي إنّ التكبّ رلعبيد وبيل واجعل فوادك للقواضع منزلاً إنّ التواضع بالشريف جميل

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٦): قب: حلية الأولياء ونزهة الأبصار أنه مضى عليته (١١) في حكومة إلى شريح مع يهودي، فقال (٢١): يا يهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: الدرع لي وفي يدي، فسأله شريح البينة فقال: هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك، فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لأبيه، وشهادة العبد لا تجوز لسيده وإنهما يجرّان إليك! فقال أمير المؤمنين عليته ويلك يا شريح أخطأت من

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: أنه مضى على عليه المناهر.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: فقال له.

وجوه، أمّا واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أنّي لا أقول باطلاً، فرددت قولي وأبطلت دعواي، ثم سألتني البيّنة فشهد عبد (۱) وأحد سيّدي شباب أهل الجنّة فرددت شهادتهما، ثمّ ادّعيت عليهما أنّهما يجرّان إلى أنفسهما، أما إنيّ لا أرى عقوبتك إلاّ أن تقضي بين اليهود ثلاثاً، ثمّ انصرف فلمّا سمع أخرجوه، فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثاً، ثمّ انصرف فلمّا سمع اليهوديّ ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم والحاكم حكم عليه! فأسلم ثمّ قال: الدرع درعك سقطت يوم صفّين من جمل أورق فأخذتها.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٥): كا: العدّة، عن سهل، عن داود بن مهران، عن الميثمي، عن رجل عن جويرية بن مسهّر قال: واشتددت خلف أمير المؤمنين عليتلاز فقال لي: يا جويرية إنّه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلاّ بخفق النعال خلفهم، ما جاء بك؟ قلت: جئت أسألك عن ثلاث: عن الشرف وعن المروّة وعن العقل. قال: أمّا الشرف فمن شرّفه السلطان شرف، وأمّا المروّة فإصلاح المعيشة، وأمّا العقل فمن اتّقى الله عقل (٢).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٩): نهج: مدحه عليتهر قوم في وجهه، فقال: اللَّهُمَّ إنّك [أنت] أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهمَّ اجعلنا خيراً ممّا يظنّون، واغفر لنا ما لا يعلمون وقال عليتهر وقد رئي عليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال: يخشع له القلب، وتذلّ به النفس، ويقتدي به المؤمنون.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عبدى.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: لم نظفر به في المصدر.

## أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والمهابة والشجاعة والجهاد

إنّ شجاعة الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) ممّا هو غني عن البيان فإنها كالشمس الساطعة، ولا يحتاج بيانها إلى الإستدلال.

قال أحد علمائنا: «روى البرسى في كتابه لمّا وصف وقعة خيبر، وأن الفتح فيها كان على يد على طيتلا أنّ جبرئيل طيتلا جاء إلى رسول الله والمنتئل مستبشراً بعد قتل مرحب فسئله النبي والمنتئل عن استبشاره فقال يا رسول الله إنّ عليّاً لما رفع السّيف ليضرب به مرحباً أمر الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده في الهوى حتى لا يضربه بكل قوته، ومع هذا قسّمه نصفين وكذا ما عليه من الحديد وكذا فرسه ووصل السيف إلى طبقات الأرض فقال لي الله سبحانه يا جبرئيل بادر إلى تحت الأرض وامنع سيف على عن الوصول إلى ثور الأرض حتى لا تنقلب الأرض فمضيت فأمسكته فكان على جناحي أثقل من مدائن قوم لوط وهي سبع مدائن قلعتها من الأرض السّابعة، ورفعتها فوق ريشة واحدة من جناحي إلى قرب السّماء، وبقيت منتظراً الأمر إلى وقت السحّر حتى امرنى الله بقلبها فما وجدت لها ثقلًا بقبّ سيف على.

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٥٥): قب: اجتمعت الأمّة ووافق الكتاب والسنّة أن لله خيرة من خلقه، وأنّ خيرته من خلقه المتّقون، قوله ﴿ إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (١) وأن خيرته من المتقين المجاهدون، قوله ﴿ وَفَضّل الله المجلهدين بأمولهم وأنفسهم على القلعدين درجة ﴾ (٢) وأنّ خيرته من المجاهدين السابقين إلى الجهاد، قوله: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٥.

قبل الفتح وقلتل (١) الآية، وأنّ خيرته من المجاهدين [السّابقين] أكثرهم عملاً في الجهاد، واجتمعت الأمّة على أنّ السابقين إلى الجهاد هم البدريّون، وأن خيرة البدريّين عليّ، فلم يزل القرآن يصدّق بعضه بعضاً بإجماعهم، حتى دلّوا بأنّ عليّاً خيرة هذه الأمّة بعد نبيّها.

العلوي البصري:

ولو يستوي بالنهوض الجلوس لما بيّن الله فضل الجهاد

قوله تعالى: ﴿ يَا يُهَا النبيّ جاهد الكُفّار والمنافقين ﴿ وَهَا فَجَاهِدُ النبيّ وَ الْمَنْ فَقَيْن ، قوله : ﴿ تقاتل النبيّ وَ الْمَنْ وَالْمَارِقِين ﴾ وحديث خاصف النعل ، وحديث كلاب التاكثين والقاسطين والمارقين ﴾ وحديث خاصف النعل ، وحديث كلاب الحوأب، وحديث «تقتلك الفئة الباغية » وحديث ذي الثديّة وغير ذلك ، وهذا من صفات الخلفاء ، ولا يعارض ذلك بقتال أهل الردّة ، لأنّ النبي والمنافقة كان أمر عليّاً بقتال هؤلاء بإجماع أهل الأثر ، وحكم المسلمين أهل الردّة لا يخفى على منصف .

المعروفون بالجهاد عليٌّ وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث والزبير وطلحة وأبو دجانة وسعد بن أبي وقّاص والبراء بن عازب وسعد بن معاذ ومحمّد بن مسلمة وقد اجتمعت الأُمّة على أنَّ هؤلاء لا يقاس بعليّ في شوكته وكثرة جهاده، فأمّا أبو بكر وعمر فقد تصفّحنا كتب المغازي فما وجدنا لهما فيه أثراً البتة، وقد اجتمعت الأُمّة أنّ عليّاً كان المجاهد في سبيل الله، والكاشف الكرب عن وجه رَسُول الله والمُنْفِيّةُ، المقدّم في سائر الغزوات إذا لم يحضر النبي مَن المُنْفِيّةُ، وإذا حضر فهو تاليه والصّاحب للرّاية (٣) واللّواء

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٧٣. سورة التحريم، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: وصاحب الرأية.

معاً، وما كان قط تحت لواء أحد، ولا فرّ من زحف وإنهما فرّا في غير موضع، وكانا تحت لواء جماعة. واستدلّ أصحابنا بقوله: ﴿ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أنّ المعنيّ بها أمير المؤمنين عليته لأنّه كان جامعاً لهذه الخصال بالاتفاق ولا قطع على كون غيره جامعاً لها، ولهذا قال الزجّاج والفرّاء: كأنّها مخصوصة بالأنبياء والمرسلين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٧٣): ل، لي، أبي، عن محمّد بن معقل القرميسيني، عن جعفر الورّاق، عن محمّد بن الحسن الأشج، عن يحيى بن زيد، عن زيد بن علي، عن علي بن الحسين علي الأشج، قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وصلَّى الفجر، ثمَّ قال: معاشر الناس أيَّكم ينهض إلى ثلاثة نفر قد آلوا بالَّلات والعّزى ليقتلوني وقد كذبوا وربّ الكعبة؟ قال: فأحجم الناس وما تكلم أحد، فقال: ما أحسب على بن أبي طال عليه السلام فيكم فقام إليه عامر بن قتادة فقال: إنّه وعك في هذه الليلة ولم يخرج يصلي معك فتأذن لي أن أخبره؟ فقال النبيّ المُنْكَاتُرُ: شأنك فمضى إليه فأخبره، فخرج أمير المؤمنين طيتلاز كأنّه نشط من عقال وعليه إزار قد عقد طرفيه على رقبته، فقال: يا رسول الله المُنْظَيِّةُ ما هذا الخبر؟ قال؛ هذا رسول ربّي يخبرني عن ثلاثة نفر قد نهضوا إليّ لقتلي وقد كذبوا وربّ الكعبة، فقال عليّ طيته لا: يا رسول الله أنا لهم سريّة وحدي هو ذا ألبس عليّ ثيابي فقال لرَسُول الله وَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله سيفى فدرّعه وعمّمه وقلّده وأركبه فرسه، وخرج أمير المؤمنين عليتلاز فمكث ثلاثة أيام لا يأتيه جبرئيل بخبره ولا خبر من الأرض وأقبلت فاطمة بالحسن والحسين على وركيها تقول: أوشك أن يؤتم هذين الغلامين، فأسبل النبي والمنتسط عينه يبكى، ثم قال: معاشر الناس من يأتيني بخبر على

أُبشّره بالجنّة، وافترق الناس في الطلب لعظيم ما رأوا بالنبيّ ﷺ وخرج العواتق، فأقبل عامر بن قتادة يبشّر بعليّ، وهبط جبرئيل على النبي ﷺ فأخبره بما كان فيه، وأقبل علىّ أمير المؤمنين طيتلات معه أسيران ورأس وثلاثة أبعرة وثلاثة أفراس، فقال النبي الشُّكَّةُ : تحبُّ أن أُخبرك بما كنت فيه يا أبا الحسن؟ فقال المنافقون: هو منذ ساعة قد أخذه المخاض وهو الساعة يريد أن يحدّثه! فقال النبي المُشْتِينَ بل تحدّث أنت يا أبا الحسن لتكون شهيداً على القوم، قال: نعم يا رسول الله لمّا صرت في الوادي رأيت هؤلاء ركباناً على الأباعر فنادوني من أنت؟ فقلت: أنا عليّ بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله والمُنْ الله الله المنافقة ، فقالوا: ما نعرف لله من رسول سواء علينا: وقعنا عليك أو على محمّد، وشدَّ على هذا المقتول، ودار بيني وبينه ضربات، وهبّت ريح حمراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت تقول: قد قطعت لك جربّان درعه فاضرب جبل عاتقه، فضربته فلم أحفه، ثمَّ هبّت ريح صفراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت تقول: قد قلّبت لك الدّرع عن فخذه فاضرب فخذه فضربته ووكزته وقطعت رأسه ورميت به، وقال لى هذان الرجلان أبلغنا أن محمّداً رفيق شفيق رحيم، فاحملنا إليه ولا تعجل علينا، وصاحبنا كان يعدّ بألف فارس فقال النبيّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الَّذي صكَّ مسامعك فصوت جبرئيل، وأمَّا الآخر فصوت ميكائيل، قدَّم إلى أحد الرجلين فقدمه فقال: قل لا إله إلا الله واشهد اني رسول الله: فقال لنقل جبل أبي قبيس أحبّ إليّ من أن أقول هذه الكلمة» قال: يا عليّ وأخّره واضرب عنقه، ثمّ قال: قدّم الآخر، فقال: قل [أشهد أن] لا إله إلاّ الله واشهد اني رسول الله، قال: ألحقني بصاحبي وقال: يا عليّ أخّره واضرب عنقه، فأخّره، وقام أمير المؤمنين عليتلا ليضرب عنقه فهبط جبرئيل على النبيّ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا مَحَمَّدُ إِنَّ رَبِّكَ يَقُرُوكُ السَّلَّامِ وَيَقُولَ: لا تقتله فإنّه حسن الخلق سُخيٌّ في قومه، فقال النبي ﷺ: يا عليٌّ أمسك فإنَّ هذا

رسول ربّي عزّ وجلّ يخبرني أنّه حسن الخلق سخيّ في قومه، فقال المشرك تحت السيف: هذا رسول ربّك يخبرك؟ قال: نعم، قال: والله ما ملكت درهما مع أخ لي قطّ ولا قطبت وجهي في الحرب، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله، فقال رسول الله المُحَلِّقُ هذا ممّن جرّه حسن خلقه وسخاؤه إلى جنّات النّعيم.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٧٦): شا: من آيات الله الخارقة للعادة في أمير المؤمنين عليتلا أنه لم يعهد لأحد من مبارزة الأقران ومنازلة الأبطال مثل ما عرف له عليتلا من كثرة ذلك على مرّ الزمان، ثمّ إنّه لم يوجد في ممارسي الحروب إلا من عرته بشرّ ونيل منه بجراح أو شين إلا أمير المؤمنين عليتلا فإنّه لم ينله من طول زمان حربه جراح من عدو ولا شين، ولا وصل إليه أحد منهم بسوء، حتّى كان من امره مع ابن ملجم لعنه الله على اغتياله إيّاه ما كان، وهذه أعجوبة أفرده الله بالآية فيها، وخصّه بالعلم الباهرة في معناها، ودلّ بذلك على مكانه منه وتخصيصه (١) بكرامته التي بان بفضلها من كافّة الأنام.

ومن آيات الله تعالى فيه طليت لا أنه لا يذكر محارس للحروب [التي] لقي فيه عدواً إلا وهو ظافر به حيناً، ولا نال أحد منهم خصماً (٢) بجراح إلا وقضى منها وقتاً وعوفي منها زماناً، ولم يعهد من لم يفلت منه قرن في حرب ولا نجا من ضربته أحد فصلح منها إلا أمير المؤمنين طليت لا فإنه لا مرية في ظفره بكل قرن بارزه، وإهلاكه كل بطل نازله، وهذا أيضاً ممّا انفرد به من كافّة الأنام وخرق الله جلّ وعزّ به العادة في كلّ حين وزمان، وهو من دلائله الواضحة.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وتخصصه.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: خصمه.

ومن آيات الله تعالى أيضاً فيه أنّه مع طول ملاقاته الحروب وملابسته إيّاها وكثرة من مني به فيها من شجعان الأعداء وصناديدهم وتجمّعهم عليه واحتيالهم في الفتك به وبذل الجهد في ذلك ما ولّى قطّ عن أحد منهم ظهراه، ولا انهزم منهم (١) ولا تزحزح عن مكانه، ولا هاب أحداً من أقرانه، ولم يُلق أحد سواه خصماً له في حرب إلا وثبت له حيناً واغرف عنه حيناً، وأقدم عليه وقتاً وأحجم عنه زماناً، وإذا كان الأمر على ما وصفناه ثبت ما ذكرناه من انفراده بالآية الباهرة والمعجزة الظاهرة، وخرق العادة فيه بما دلّ الله به على إمامته وكشف به عن فرض طاعته وأبانه بذلك عن كافّة خليقته.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٧٧): قب: في حديث عمّار: لمّا أرسل النبيّ المُنْسَادُ عليّاً إلى مدينة عمّان في قتال الجلندي بن كركر (٢) وجرى بينهما حرب عظيم وضرب وجيع دعا الجلندي بغلام يقال له: الكندي، وقال له: إن أنت خرجت إلى صاحب العمامة السّوداء والبغلة الشهباء فتأخذه أسيراً أو تطرحه مجدّلاً عفيراً أزوجك ابنتي الّتي لم أنعم لأولاد الملوك بزواجها، فركب الكندي الفيل الأبيض، وكان مع الجلندي ثلاثون فيلاً، وحمل بالأفيلة والعسكر على أمير المؤمنين عليتلا فلمّا نظر الإمام إليه نزل عن بغلته، ثمّ كشف عن رأسه فأشرقت الفلاة طولاً وعرضاً، ثمّ ركب ودنا من الأفيلة، وجعل يكلمها بكلام لا يفهمه الآدميّون، وإذا بتسعة وعشرين فيلاً قد دارت رؤوسها، وحملت على عسكر المشركين، وجعلت تضرب فيهم يميناً وشمالاً حتى أوصلتهم إلى باب عمّان، ثمّ رجعت وهي تتكلّم بكلام يسمعه الناس: يا عليّ كلّنا نعرف محمّداً ونؤمن بربّ محمّد إلاّ هذا الفيل الأبيض، فإنّه لا يعرف محمّداً ولا آل محمّد، فزعق

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ولا انهزم عن أحد منهم.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: كركرة،

الإمام زعقته المعروفة عند الغضب المشهورة، فارتعد الفيل ووقف، فضربه الإمام بذي الفقار ضربة رمى رأسه عن بدنه، فوقع الفيل إلى الأرض كالجبل العظيم وأخذ الكندي من ظهره، فأخبر جبرئيل النبي والمنات فارتقى على السور فنادى: أبا الحسن هبه لي فهو أسيرك، فأطلق علي المسلا سبيل الكندي فقال [له]: يا أبا الحسن ما حملك على إطلاقي، قال: ويلك مد نظرك فمد عينيه فكشف الله عن بصره فنظر [إلى] النبي والمنات على سور المدينة وصحابته، فقال: من هذا يا أبا الحسن؟ فقال: سيدنا وبينه يا علي قال: مسيرة أربعين يوما، رسول الله والمنات وبينه يا علي قال: مسيرة أربعين يوما، فقال: يا أبا الحسن إن ربكم رب عظيم ونبيكم نبي كريم، مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والمنات وغرق في البحر منهم خلقاً كثيراً، وقتل منهم كذلك، وأسلم الباقون، وسلم الحصن إلى الكندي، وزوجه بابنة الجلندي، وأقعد عندهم قوماً من المسلمين يعلمونهم الفرائض.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٧٧): قب: فصل فيما نقل عنه في يوم بدر: في الصّحيحين أنّه نزل قوله تعالى: ﴿هالْن خصمان الختصموا﴾ (١) في ستة نفر من المؤمنين والكفار، تبارزوا يوم بدر وهم حمزة وعبيدة وعليّ، والوليد وعتبة وشيبة، وقال البخاريّ: وكان أبو ذرّ يقسم بالله أنّها نزلت فيهم، وبه قال عطاء وابن خثيم وقيس بن عبادة وسفيان الثوريّ، والأعمش وسعيد بن جبير وابن عبّاس ثمّ قال ابن عبّاس: ﴿فالّذين كفروا﴾ يعني عتبة وشيبة والوليد ﴿قُطّعت لهم ثيابٌ من نّارٍ الآيات، وأنزل في يعني عتبة وشيبة والوليد ﴿قُطّعت لهم ثيابٌ من نّارٍ الآيات، وأنزل في أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة ﴿إنّ الله يدخل الّذين ءامنوا وعملوا الصّالحات

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ١٩.

جنَّاتٍ ﴾ إلى قوله: ﴿صِرْط الحميد ﴾ (١).

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٨٤): قب: فصل في مقامه في غزاة خيبر: أبو كريب ومحمّد بن يحيى الأزديّ في أماليهما، ومحمّد بن إسحاق والعماديّ في مغازيهما، والنظريّ والبلاذريّ في تاريخيهما، والثعلبي والواحديّ في تفسيريهما، وأحمد بن حنبل، وأبو يعلى الموصليّ في مسنديهما، وأحمد والسّمعاني وأبو السّعادات في فضائلهم، وأبو نعيم في حليته، والأشنهي في اعتقاده، وأبو بكر البيهقي في دلائل النبوة، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه، وابن بطَّة في إبانته من سبع عشرة طريقاً عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وبريدة الأسلمي وعمران بن الحصين، وعبد الرّحمن بن أبي ليلي عن أبيه وأبي سعيد الخدريّ وجابر الأنصاري، وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة أنّه لما خرج مرحب برجله بعث النّبي الشَّيْءُ أبا بكر برايته مع المهاجرين في راية بيضاء، فعاد يؤنّب قومه ويؤنّبونه ثمّ بعث عمر من بعده فرجع يجبّن أصحابه ويجبّنونه حتى ساء النبي مَلْ اللَّهُ ذلك، فقال مَلْ اللَّهُ اللَّهُ الراية اغداً رجلًا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، كرّاراً غير فرّار يأخذها عنوة، وفي رواية: يأخذها بحقّها، وفي رواية: لا يرجع حتى يفتح الله على يده.

البخاري ومسلم أنّه قال: لمّا قال النبي المُثَلِّدُ حديث الراية بات الناس يذكرون ليلتهم أيّهم يعطاها. فلمّا أصبح الصبح غدوا على رسول الله كلّهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين عليّ بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فقال: فأرسلوا إليه فأتي به فتفل النبيّ المُثَلِّدُ في عينيه ودعا له فبرىء فأعطاه الراية.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٨٧): قب: فضل في قتاله في حرب الأحزاب(١١): ابن مسعود والصّادق عليته في قوله تعالى: ﴿وكفي الله المؤمنين القتال (٢) بعليّ ابن أبي طالب عليته وقتله عمرو بن عبد ودّ، وقد رواه أبو نعيم الإصفهاني فيما نزل في القرآن في أمير المؤمنين عليتلاز بالاسناد عن سفيان الثوريّ عن رجل عن مرّة عن عبد الله، وقال جماعة من المفسّرين في قوله: ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جآءتكم جنودٌ ﴾ (٣) إنّها نزلت في على عليت الله الأحزاب، ولمّا عرف النبي المُعْتِينُ اجتماعهم حفر الخندق بمشورة سلمان، وأمر بنزول الذراريّ والنّساء في الآكام، وكانت الأحزاب على الخمر والغناء، والمسلمون كأنَّ على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ود العامري الملقب بعماد العرب، وكان في مائة ناصية من الملوك وألف مفرعة من الصّعاليك، وهو يعدُّ بألف فارس، فقيل في ذلك: عمرو بن عبد ود كان أوّل فارس جزع من المداد، وكان فارس يليل، سميّ فارس يليل لأنه أقبل في ركب من قريش حتى إذا كان بيليل ـ وهو واد ـ عرضت لهم بنو بكر، فقال لأصحابه: امضوا، فمضوا وقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن يصلوا إليه وكان الخندق المداد، قال: ولمّا انتدب عمرو للبراز جعل يقول: هل من مبارز؟ والمسلمون يتجاوزون عنه فركز رمحه على خيمة النبيّ ﷺ وقال: ابرز يا محمّد، فقال ﷺ: من يقوم إلى مبارزته فله الإمامة بعدي؟ فنكل الناس عنه، قال حذيفة: قال النبي ﴿ لَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَعَمَّمُهُ بِهَا تسعة أكوار، وأعطاه سيفه وقال؛ امض لشأنك، ثمّ قال: اللَّهُمَّ أعنه، وروي أنّه لمّا قتل عمرواً أنشد

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: في يوم الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) سُورة الأحزاب، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٩.

بضربسة صارمسة هددامسة أنا على صاحب الصمصامة وصاحب الحوض لدى القيامة

ض\_ بته بالسيف فوق الهامة أخــو رسـول الله ذي العــلامـة قـد قـال إذ عمّمنـي عمـامـة (١)

أنت الله المسامسة

محمّد بن إسحاق أنّه لمّا ركز عمرو رمحه على خيمة النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللّ وقال(٢): يا محمّد ابرز، ثمّ أنشأ يقول:

ولقد بحجت من النداء بجمعكم همل من مبارز ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجيز إنسي كدذلك لسم أزل متسرّعاً نحو الهزاهز إنّ الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائيز

في كلّ ذلك يقوم عليٌّ ليبارزه فيأمره النبيّ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّ بكاء فاطمة عَلَيْقَكُلا عليه من جراحاته في يوم أحد، وقولها: ما أسرع أن يأتم الحسن والحسين، باقتحامه الهلكات، فنزل جبرئيل عليتلاز فأمره عن الله تعالى (٣) أن يأمر عليّاً عليت لا بمبارزته، فقال النبيّ على الله الله عليّ ادن منّي وعمَّمه بعمامته وأعطاه سيفه وقال: امض لشأنك، ثمَّ قال: اللَّهُمَّ أعنه، فلمَّا توجّه إليه قال النبي المُنْ المُنْ الله على المُنْ الله الكفر سائره قال محمّد بن إسحاق: فلمّا لاقاه على طيسلات أنشأ يقول:

مجيب صوتك غير عاجز منج\_\_\_\_ کــــلّ فـــائــــز عليك نائحة الجنائر

لا تعجل \_\_\_\_ فقــــد أتــــاك ذو نيّــــة وبصيــــرة والصبـــر إنّــــى لأرضــــى أن أقيــــم

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: إذ عممنى العمامة.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: قال.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: فنزل جبرائيل عن الله تعالى.

فىي ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز الهزاهز الهزاها ويروى له عليتلاز في أمالي النيسابوري:

يا عمرو قد لاقيت فارس بهمة عند اللّقاء معاود الأقدام يا عمرو قد لاقيت فارس بهمة وإلى الهدى وشرائع الإسلام يدعو إلى قوله:

شهدت قريش والبراجم كلها أن ليس فيها من يقوم مقامي وروي أن عمراً قال: ما أكرمك قرناً!

الطبري والثعلبيّ قال عليّ عليته إلا قبلتها أو واحدة منها، قال: أجل قال: تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبلتها أو واحدة منها، قال: أجل قال: فإنّي أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسل الله وأن تسلم لربّ العالمين، قال: أخّر عنّي هذه، قال: أما إنها خير لك لو أخذتها، ثمّ قال: ترجع من حيث جئت، قال: لا تحدّث نساء قريش بهذا أبداً، قال تنزل تقاتلني، فضحك عمرو وقال: ما كنت أظن أحداً من العرب يرومني عليها، وإنّي لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك، وكان أبوك لي نديماً، قال: لكنّي أحبّ أن أقتلك، قال: فتناوشا فضربه عمرو في الدّرقة فقدّها، وأثبت فيها السيف، وأصاب رأسه فشجّه، وضربه عليّ على عاتقه فسقط، وفي رواية حذيفة: ضربه على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه.

قال جابر: فثار بينهما فترة فما رأيتهما، وسمعت التكبير تحتها، وانكشف أصحابه حتى طفرت خيولهم الخندق، وتبادر المسلمون يكبّرون فوجدوه على فرسه برجل واحدة يحارب عليّاً عليّه ورمى رجله نحو عليّ فخاف من هيبتها رجلان ووقعا في الخندق، وقال الطبريّ ووجدوا نوفلاً في الخندق فجعلوا يرمونه بالحجارة، فقال لهم: قتلة أجمل من هذه، ينزل

بعضكم لقتالي، فنزل إليه عليّ عليته فطعنه في ترقوته بالسيف حتّى أخرجه من مراقه، ثمّ خرج منية بن عثمان العبدريّ فانصرف، ومات بمكّة، وروي: ولحق هبيرة فأعجزه فضرب على قربوس سرجه وسقط درعه، وفرَّ عكرمة وضرار فأنشأ أمير المؤمنين عليته يقول:

> وكانوا على الإسلام إلبا ثلاثة وفر أبو عمرو هبيرة لم يعد نهتهم سيـوف الهنـد أن يقفـوا لنــا<sup>(١)</sup>

وقمد فير من تحمت الشلاثمة واحمد إلينا وذو الحرب المجرّب عائد غداة التقينا والرماح القواصد

قال جابر: شبّهت قصتّه بقصّة داود السِّيلار قوله تعالى: ﴿فهزموهم بإذن الله ﴾ (٢) الآية ، قالوا فلمّا جزّ رأسه من قفاه بسؤال منه قال عليّ عليسلات :

> اليسوم تمنعنسي الفسرار حفيظتسي أرديست عمسروا إذ طغسى بمهنّسد لا تحسبين الله خياذل دينه

أعلي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم خبروا أصحابي نصر الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت ربّ محمّد بصدواب ومصمّم في الهام ليس بناب صافى الحدديد مجرّب قصّاب ونبيّــه يـــا معشـــر الأحـــزاب

عمرو بن عبيد: لمَّا قدم عليّ عليت للا برأس عمرو استقبله الصحابة، فقبّل أبو بكر رأسه، وقال المهاجرون والأنصار: رهين شكرك ما بقوا.

الواحديّ (٣) والخطيب الخوارزميّ، عن عبد الرحمن السعديّ، باسناده عن بهرم بن حكيم، عن أبيه عن جدّه، عن النبيّ عَلَيْ عَلَيْ قَال: لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أُمّتي إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: نهمتم،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) في التعليقة: في المصدر: الواقدي،

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٩٢): قب: فصل فيما ظهر منه عليتلاز في غزاة السلاسل: السلاسل اسم ماء. أبو القاسم بن شبل الوكيل وأبو الفتح الحفّار بإسنادهما عن الصادق عليته ومقاتل والزجاج ووكيع والثوريّ والسدّيّ وأبو صالح وابن عباس أنّه أنفذ النبيّ ﷺ أبا كبر في سبعمائة رجل، فلمّا صار إلى الوادي وأراد الإنحدار فخرجوا إليه فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً، فلمّا قدموا على النبي المُثَّلِينَةُ بعث عمر فرجع منهزماً فقال عمرو بن العاص: ابعثني يا رسول الله فإنّ الحرب خدعة ولعلِّي أخدعهم، فبعثه فرجع منهزماً. وفي رواية أنَّه أنفذ خالداً فعاد كذلك، فساء النبي عَنْ اللَّهُ فَدَعَا عَلَيّاً عَلَيْتِهِ وَقَالَ: أَرْسُلْتُهُ كُرَّاراً غَيْرُ فَرَّارٍ، فَشَيِّعُهُ إِلَى مسجد الأحزاب، فسار بالقوم متنكّباً عن الطريق يسير باللّيل ويكمن بالنهار، ثمّ أخذ عليّ عليته محجّة غامضة، فسار بهم حتّى استقبل الوادي من فمه، ثمّ أمرهم أن يعكموا الخيل وأوقفهم في مكان، وقال: لا تبرحوا انتبذ أمامهم، وأقام ناحية منهم فقال خالد، وفي رواية قال عمر \_ أنزلنا هذا الغلام في واد كثير الحيّات والهوامّ والسباع، إمّا سبع يأكلنا، أو يأكل دوابّنا، وإمّا حيّات تعقرنا وتعقر دوابنا، وإمّا يعلم بنا عدوّنا فيأتينا ويقتلنا، فكلّموه: نعلو الوادي، فكلُّمه أبو بكر فلم يجبه، فكلُّمه عمر فلم يجبه، فقال عمرو بن العاص، إنّه لا ينبغى أن نضيّع أنفسنا، انطلقوا بنا نعلو الوادي، فأبى ذلك المسلمون، ومن روايات أهل البيت عَلَيْ أَنَّه أبت الأرض أن تحملهم، قالوا: فلمّا أحسَّ عليته الفجر قال: اركبوا بارك الله فيكم، وطلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم وأشرف عليهم قال لهم اتركو عكمة دوابّكم قال: فشمّت الخيل ريح الإناث فصهلت، فسمع القوم صهيل خيلهم فولو هاربين.

وفي رواية مقاتل والزجّاج أنّه كبس القوم وهم غادون فقال: يا هؤلاء

أنا رسول رسول الله إليكم أن تقولوا: لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وإلا ضربتكم بالسيف، فقالوا: انصرف عنّا كما انصرف ثلاثة فإنك لا تقاومنا، فقال هيته : إنّني لا أنصرف أنا عليّ بن أبي طالب فاضطربوا، وخرج إليه فقال هيته : إنّني لا أنصروه أنا عليّ بن أبي طالب فاضطربوا، وخرج إليه إلاّ الأشدّاء السبعة، وناصحوه وطلبوا الصلح، فقال هيته : أمّا الإسلام وإماالمقاومة، فبرز إليه واحد بعد واحد، وكان أشدّهم آخرهم، وهو سعد بن مالك العجليّ، وهو صاحب الحصن فقتلهم وانهزموا، فدخل بعضهم في الحصن وبعضهم استأمنوا وبعضهم أسلموا وأتوه بمفاتيح الخزائن، قالت أمّ سلمة : انتبه النبي المنتي من القيلولة فقلت : الله جارك ما لك؟ فقال : أخبرني جبرئيل بالفتح ونزلت والعاديات ضبحاً فبشر النبي المنتية النبي أصحابه بذلك وأمرهم باستقباله والنبي يتقدّمهم، فلمّا رأى عليّ هينه النبي ترجّل عن فرسه، فقال النبي المنتي الركب فإنّ الله ورسوله عنك راضيان، فبكي عليّ هينه فرحاً، فقال النبي المنتي الولا أنّي اشفق أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح، الخبر.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٩٦): كشف: من مناقب الخوارزميّ عن حليم (١)، عن أبيه عن جدّه، عن النبيّ الشيخيرُ أنه قال: «لمبارزة عليّ بن أبي طالب عليتلا لعمرو بن ودّ يوم الخندق أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة». أقول: هل يعقل أن أبا بكر وعمر وعثمان الذين تخاذلوا ولم ينصروا النبيّ المنظمة وهم الذين عبدوا الأوثان، وو . . . الخ.

هل يعقل أن يكونوا خليفة للرسول الأعظم المُنْكَانَةُ وأن يكون أمير المؤمنين وهو الذي ضربته لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمّة النبيّ المُنْكِنَةُ إلى يوم القيامة، أن يكون صلوات الله وسلامه عليه وهو

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: عن حكيم.

المعصوم هل يعقل أنه ليس هو الخليفة ويكونوا أولئك الظالمين هم الخلفاء؟

# حول مكارم أخلاق عظيمة فيه وآداب و . . . الخ

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٠٠): لى: الطالقانيُّ، عن محمّد بن جرير الطبريّ، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن عبد الرحمن المخزوميّ، عن محمّد بن أبي يعفور، عن موسى بن أبي أيّوب التميميّ عن موسى بن المعغيرة، عن الضحّاك بن مزاحم، قال: ذكر عليُّ عليته عند ابن عباس بعد وفاته فقال: وا أسفاه على أبي الحسن، مضى والله ما غيّر ولا بدّل ولا قصّر ولا جمع ولا منع ولا آثر إلاّ الله، والله لقد كانت الدنيا أهون عليه من شسع نعله، ليث في الوغى بحر في المجالس، حكيم في الحكماء، هيهات قد مضى إلى الدرجات العلى.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٠٤): لى، أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران عن ابن [أبي] حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليته قال: كان أمير المؤمنين علي عليته كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه، وكان لها طرفان وكانت تسمى السيبة، فيقف على سوق فينادي: يا معشر التجّار قدّموا الاستخارة، وتبرّكوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزيّنوا بالحلم، وتناهوا عن الكذب واليمين، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الرباء، ﴿ويلقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النّاسَ أشياءهم ولا تعثوا في الأرضِ مفسدين (١٠) يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا ثمّ يقول:

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٨٥.

تفنى اللّـذاذة ممّـن نـال صفـوتهـا مـن الحـرام ويبقـى الاثـم والعـار تبقـى عـواقـب سـوء فـي مغبّتهـا لاخيـر فـي لـذّة مـن بعـدهـا النـار

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ١٦ صفحة ١٠٨): جا، ما: المفيد، عن عليّ بن بلال، عن عليّ بن عبد الله الإصبهانيّ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن محمّد بن عبد الله بن عثمان، عن عليّ بن أبي سيف، عن عليّ بن حباب، عن ربيعة وعمارة (١١)، أنّ طائفة من أصحاب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليتلا مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدّنيا، فقالوا: : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن نخاف عليه من الناس (٢) فراره إلى معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين عليتلا أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله ما أفعل (٣) ما طلعت شمس ولاح أموالهم؛ قال ثم أتم (٥) أمير المؤمنين عليتلا طويلاً ساكناً، ثمّ قال: من كان أموالهم؛ قال ثم أتم (٥) أمير المؤمنين عليتلا طويلاً ساكناً، ثمّ قال: من كان له مال ومأواه فساد (٢) فإنّ إعطاء المال في غير حقّة تبذير وإسراف، وهو وإن كان ذكراً لصاحبه في الدّنيا فهو تضييعه (٧) عند الله عزّ وجلّ ولم يضع رجل

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: بعد ذلك: وغيرهما.

رَكُ) في التعليقة: في امالي الطوسي «ومن يخاف عليه» وفي أمالي المفيد: ومن لا يخاف خلافه عليك من الناس.

<sup>(</sup>٣) في التعليفة: في أمالي الطوسي: لا افعلن.

<sup>(</sup>٤) في التعليقة: في أمالي الصوسي: والله لو كان مالي، وفي أمالي المفيد: والله لو كانت اموالهم لي.

<sup>(</sup>٥) في التعليقة: في أمالي الطوسي: «أزم» وفي امالي المفيد «أرم» أي سكت. وفي الكافي أيضاً كذلك.

<sup>(</sup>٦) في التعليقة: كذا في النسخ، وفي المصدرين: فاياه والفساد.

 <sup>(</sup>٧) في التعليقة: في أمالي المفيد: فهو يضعه.

ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلا حرّمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهم (١) فإن بقي معه من يودّه ويظهر له الشكر فإنّما هو ملق يكذب (٢) يريد التقرّب [به] إليه، لينال منه مثل الذي كان يأتي إليه من قبل، فان زلّت بصاحبه النعل فاحتاج إلى معونته أو مكافاته فشرّ خليل وألام خدين، ومن صنع المعروف فيما آتاه فليصل به القرابة وليحسن فيه الضّيافة، وليفكّ به العاني، وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل الله، وليصبر نفسه على النّوائب والحقوق. فإنّ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم الدّنيا، ودرك فضائل الآخرة.

في بحار الأنوار (الجزء ١١ صفحة ١١٠): شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جدّه، عن أبي محمّد الأنصاريّ، عن محمّد بن ميمون البرّاز، عن الحسين بن علوان، عن أبي عليّ زياد بن رستم، عن سعيد بن كلثوم قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّد عليه فذكره أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليتلا فأطراه ومدحه بما هو أهله، ثمّ قال: والله ما أكل عليّ بن أبي طالب عليتلا فأطراه ومدحه بما هو أهله، ثمّ قال: والله ما أكل عليّ بن أبي طالب عليتلا من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله، وما عرض عليّ بن أبي طالب عليتلا من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله، وما غرض برسول الله عليه في دينه، وما أخذ بأشدهما عليه في دينه، وما نزلت برسول الله عليه عن نزلة قط إلاّ دعاه ثقة به، وما أطاق عمل رَسُول الله عليه والنار، من هذه الله عليه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتى من ماله ألف مملوك في طلب يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتى من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار ممّا كدّ بيديه ورشح منه جبينه، وأن كان ليقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة، وما كان لباسه إلا الكرابيس، إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بالجلم فقصّه.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في أمالي المفيد، وكان لغيرهم وده.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدرين: فانما هو ملق وكذب.

في بحار الأنوار (الجزء 13 صفحة ١٣١): كا: العدّة عن سهل، عن البزنطيّ، عن حمّاد بن عثمان، عن زيد ابن الحسن، قال: سمعت أبا عبد الله عين يقدول: كان عليّ علينه أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله عليني كان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللّحم قال: وكان عليّ علينه يستقي ويحطب(١) وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع، وكانت من أحسن الناس وجها كأنَّ وجنحتيها وردتان، صلّى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٣٢): دعوات الراوندي: قيل لأمير المؤمنين عليتلا ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: إني أجدهم جيران صدق، يكفّون السيّئة ويذكّرون الآخرة وقال زين العابدين عليتلا : ما أصيب أمير المؤمنين عليتلا بمصيبة إلاّ صلّى في ذلك اليوم ألف ركعة، وتصدّق على ستين مسكيناً، وصام ثلاثة أيّام.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء 13 صفحة ١٥١): نهج: من خطبة له عليتلا خطبها بصفين: أمّا بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الّذي لي عليكم، فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلاّ جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه، دون خلقه، لقدرته على عباده، ولعدله في كلّ ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنّه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه وتوسّعاً بما هو من المزيد أهله، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تكافى وجوهها ويوجب بعضها بعضاً، ولا يستوجب بعضها إلاّ ببعض.

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: ويحتطب.

وأعظم ما افترض [الله] سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالى على الرعيّة، وحقّ الرعيّة على الوالى، فريضة فرضها الله سبحانه لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لألفتهم، وعزّاً لدينهم فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرّعية فإذا أدّت الرعية إلى الوالى حقه وأدّى الوالى إليها حقّها عزّ الحقّ بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أدلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك(١) الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، وتركت محاج السنن، فعمل بالهوى وعطّلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل، ولا لعظيم باطل فعل ـ فهنالك تذلّ الأبرار وتعزّ الأشرار، وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد، فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه، فليس أحد وإن اشتدّ على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له، ولكن من واجب حقوق الله سبحائه على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على إقامة الحقّ بينهم، وليس امرؤٌ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدّمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان(٢) على ما حمله الله من حقّه، ولا امروٌّ وان صغّرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه.

فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له فقال عليت لاز؛ إنّ من حقّ من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجلّ موضعه من قلبه أن يصغر عنده \_ لعظم ذلك \_ كلُّ ما سواه، وإنّ أحقّ من كان

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر و(م): هناك.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: أن يعاون.

كذلك لمن عظمت نعمة الله سبحانه عليه ولطف إحسانه إليه، فانه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حقّ الله عليه عظماً، وإنّ من أسخف حالات الولاة عند صالحي الناس أن يظنّ بهم حبّ الفخر ويوضع أمرهم على الكبر، وقد كرهت أن يكون جال(١) في ظنكم أنى أُحبّ الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، ولو كنت أُحبّ أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه على تناول ما هو أحقّ به من العظمة والكبرياء، وربمًا استحلى الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا على بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائها، وفرائض لا بدّ من إمضائها، فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة، ولا تتحفّظوا منّي بما يتحفّظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنُّوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفُّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أُخطىء، ولا آمن ذالك من فعلي إلاّ أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منّي، فإنّما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربّ ولا ربّ غيره يملك منّا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا ممّا كنا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمي.

أيضاً في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ١٦٣): ما: جماعة، عن أبي المفضّل، عن غياث بن مصعب، عن مُحمّد بن حمّاد، عن حاتم الأصمّ، عن شقيق البلخي، عمّن أخبره من أهل العلم قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ لقيت عليّ بن أبي طالب عليّ للإ ذات يوم صباحاً فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: بنعمة من الله وفضل من رجل لم يزر أخاً

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في (ك) و(م) أن يكون حالي.

ولم يدخل على مؤمن سروراً، قلت: وما ذلك (١)؟ قال: يفرِّج عنه كرباً أو يقضي عنه ديناً أو يكشف عنه فاقته، قال جابر: ولقيت علياً يوماً فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه، فما ندري أيّ نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر؟ قال: وقال عبد الله بن جعفر: دخلت على عمي عليّ عليت الله عباحاً وكان مريضاً، فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بنيّ كيف أصبح من يفنى ببقائه ويسقم بدوائه ويؤتى من مأمنه.

### أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وخبر الناقة

في بحار الأنوار (الجزء ٤١ صفحة ٤٤): لى: الهمدانيُّ، عن عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوريِّ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعيّ، قال: إنّ أمير المؤمنين عليته دخل مكة في بعض حوائجه فوجد أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة، وهو يقول: يا صاحب البيت! البيت بيتك والضيف ضيفك، ولكلّ ضيف من ضيفه قرى فاجعل قراي منك الليلة المغفرة، فقال أمير المؤمنين عليته لأصحابه: أما تسمعون كلام الأعرابيّ؟ قالوا: نعم، فقال: الله أكرم من أن يرد ضيفه، فلمّا(٢) كانت اللّيلة الثانية وجده متعلقاً بذلك الركن وهو يقول: يا عزيزاً في عزّك فلا أعزّ منك في عزّك أعزّني بعزّ بندك في عزّ لا يعلم أحد كيف هو، أتوجه إليك وأتوسل إليك، بحقّ محمّد وآل محمّد عليك أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك، واصرف عني ما لا يصرفه احد غيرك؛ قال: فقال أمير المؤمنين عليته لأصحابه: هذا والله الاسم

<sup>(</sup>١) في التعليقة: في المصدر: وما ذلك السرور.

<sup>(</sup>٢) في التعليقة: في المصدر: قال فلما.

الأكبر بالسريانيّة، أخبرني به حبيبي رَسُول الله ﷺ سأله الجنّة فأعطاه، وسأله صرف النار وقد صرفها عنه.

قال: فلمّا كانت اللّيلة الثالثة وجده وهو متعلّق بذلك الركن وهو يقول: يا من لا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان بلا كيفيّة كان، ارزق الأعرابيّ أربعة آلاف درهم قال: فتقدم إليه أمير المؤمنين عليتلات فقال: يا أعرابيّ سألت ربّك القرى فقراك، وسألته الجنة فأعطاك، وسألته أن يصرف عنك النار وقد صرفها عنك، وفي هذه اللّيلة تسأله أربعة آلاف درهم؟ قال الأعرابي: من أنت؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب، قال الأعرابيّ: أنت والله بغيتي وبك أنزلت حاجتي، قال: سل يا أعرابيّ: قال: أريد ألف درهم بغيتي وبك أنزلت حاجتي، قال: سل يا أعرابيّ: قال: أريد ألف درهم أستري به داراً، وألف درهم أتعيش منه، قال أنصفت يا أعرابيّ، فإذا خرجت من مكة فاسأل عن داري بمدينة الرسول.

فأقام الأعرابي بمكة أُسبوعاً، وخرج في طلب أمير المؤمنين علي إلى مدينة الرسول، ونادى: من يدلّني على دار أمير المؤمنين علي وقال الحسين بن علي من بين الصبيان، أنا أدلّك على دار أمير المؤمنين وأنا ابنه الحسين بن علي من بين الصبيان، أنا أدلّك على دار أمير المؤمنين علي بن أبي الحسين بن علي فقال الأعرابي: من أبوك قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: من أمّك وقال: فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين، قال: من جدلك قال: رسول الله محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: من جدلك قال: خديجة بنت خويلد، قال: من أخوك قال: أبو محمّد الحسن بن علي ، قال: لقد أخذت الدنيا بطرفيها، امش إلى أمير المؤمنين وقل له: إنّ الأعرابي صاحب الضمان بمكة على الباب، قال: فدخل الحسين بن علي علي علي المؤمنين وقال: يا أبة أعرابي بالباب يزعم أنّه صاحب الضمان بمكّة، قال: فقال: يا فاطمة عندك شيء يأكله الأعرابي وقالت: اللّهُمّ لا، قال: قال: فقال: يا فاطمة عندك شيء يأكله الأعرابي وقالت: اللّهُمّ لا، قال:

فتلبّس أمير المؤمنين عليته وخرج وقال: ادعوا لي أبا عبد الله سلمان الفارسيّ، قال: فدخل إليه سلمان الفارسيّ فقال: يا أبا عبد الله أعرض الحديقة التي غرسها رَسُول الله على النجّار، قال: فدخل سلمان الله والموق وعرض الحديقة، فباعها باثني عشر ألف درهم، وأحضر المال وأحضر الأعرابي، فأعطاه أربعة آلاف درهم وأربعين درهما نفقة، ووقع الخبر إلى سؤال المدينة فاجتمعوا، ومضى رجل من الأنصار إلى فاطمة عليه فأخبرها بذلك فقالت: آجرك الله في ممشاك فجلس فاطمة عليه والدراهم مصبوبة بين يديه حتى اجتمع إليه أصحابه، فقبض قبضة قبضة وجعل يعطي رجلاً رجلاً حتى لم يبق معه درهم واحد.

بيان: (لم نذكر كل الرواية).

# فهرس الجزء الأول

| •   | ريظ سماحة آية الله الشيخ باقر شريف القرشي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                | ة       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥   | ـدمة المؤلف                                                                                                           |         |
| ١٣  | ول ولادته                                                                                                             |         |
| 77  | ول أسمائه الكريمة وعللها                                                                                              | _       |
| ٣٢  | ول والديه                                                                                                             |         |
| ٣٨  | يول أزواجه وأمهات أولاده                                                                                              |         |
| في  | يون اروز بن و المهدد والسلام أول من آمن وصلَّى، أحاديث<br>مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام أول من آمن وصلَّى، أحاديث | _<br>.f |
| ٤٣  | مامنا أمير المؤمنين عليه مسترك و المسترك                  | 1       |
| ٤٤  | مامنا المير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وليلة المبيت                                                                | 1       |
| ٤٨  | مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ومن الناس؟                                                                        | •       |
| ۰۵  | مير المؤمنين عليه الصلوات والسارم و فوتون معلم الله و منين عليه الصلوات والسارم و فواقعا ولتكم الله و منين عليه       | 1       |
| ٥٣  | من المة منين عليه الصنوات والساح الراسات                                                                              | Ī       |
| ٥ ٩ | مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية التطهير                                                                        | Ī       |
| •   | لآية الكريمة تدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام) . · · · · · · ·                                                    | 1       |

| بر المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية المباهلة ٢٢                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية ﴿أجعلتم سقاية الحاجِ﴾ ٦٩                                    |
| ير المؤمنين عليه الصبوات والسلام مآية النحوي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| المة مندر عليه الصنوات والسارم وأيا المسار والسارم                                                |
| ير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي سر                            |
| : مُو ﴾ منکم ﴾                                                                                    |
| ير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآية المودة ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وسورة براءة ٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وآيات من سورة ﴿ هُلُ أَتَّى ﴾ ٨٤                                |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و اعتصموا بحبل الله والعروة مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و |
| ميسر المؤمنين عليه الصلوات والسارم وجراسيسوب بالأساء                                              |
| لو ثقی                                                                                            |
| م المؤمنين عليه الصلوات والسلام وهوالنجم إسلوي                                                    |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام ﴿وهو الذي خلق من الماء ﴾ ١١٠                                   |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والسبيل والصراط والميزان ٩٣                                    |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و أمّن هو قانت ، ٠٠٠٠٠٠ ٩٤                                     |
| أميس المقرمنيس عليه الصلوات والسلام و ولمّا ضرب ابن مريم                                          |
|                                                                                                   |
| مثلا 🏶                                                                                            |
| امد المؤ منين عليه الصنوات والسارم والرحاية                                                       |
| أميسر المؤمنين عليه الصلوات والسلام و (إنّ النين آمنوا وعملوا                                     |
| الصالحات                                                                                          |
| المساود المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وثلة من الأولين و وقليل من                                |
| الآخرين، و﴿السابقون﴾ ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وحبّب اليكم و وأم نجعل                                       |
| امير المؤمنين عنيه المستوات والمسارات و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                       |
| الذين ﴾ و ﴿ كتاب أنزلناه ﴾ و ﴿ أفمن كان مؤمناً ﴾ و ﴿ يا أيها الذين                                |
| آمنوا ﴾                                                                                           |

| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام ﴿والذي جاء بالصدق﴾ و ﴿وكونوا مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصادقين﴾ و﴿من المؤمنين رجال﴾ ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿وشاهد ومشهود﴾ و﴿أفمن كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| على بيّنة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿ولولا فضل الله عليكم﴾ و﴿أَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حسدون﴾ و﴿يدخل من يشاء﴾ و﴿ثم لتسئلن﴾ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿الذين كانت أعينهم ﴾ و﴿ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بعرض ﴾ و﴿وإنما أنت منذر ﴾ و﴿أفمن شرح اللهِ ﴿وما يستوي﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| و ﴿ ذلك الكتاب ﴾ و ﴿ الَّذين آمنوا وتطمئنَّ ﴾ ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و وكل شيء ١١٣٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿ومن عنده ﴾ ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿عمَّ ﴾ و ﴿قل هو ﴾ ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ان اشكر لي ، المحمد المراه المراع المراه المراع المراه الم |
| ير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿لينذر بأساً﴾ و﴿هـٰذان خصمان﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ فَإِمَّا نَذُهُ بِنَ بِكُ ﴾ و﴿ إِنَّ الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿وكفي الله المؤمنين﴾ و﴿لقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ىنتم ﴾ و﴿فاما نذهبنّ بك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿صالح المؤمنين ﴾ ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿من يرتدُّ ﴾ ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و فيل هلذه ٠٠٠ و وومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نبعك ﴾ و ﴿ هو الَّذِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿لقد رضي ﴾ ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و﴿وجعلنا لهم ﴾ و﴿واجعل لي﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و ﴿ بِشِّر الذين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿يؤثرون على ﴾ و ﴿والذين                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ىنفقون ﴿ ﴿ ﴿                                                                                                         |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿فَأَذِّن مؤذِّن ﴾ و ﴿فَلَمَّا رأوه ﴾                                           |
| و ﴿طوبي لهم ﴾ و ﴿أمَّا من أوتي ﴾ و ﴿وقيل هذا ﴾ و ﴿إن الذينِ أجرموا ﴾ ١٣٠                                             |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام و ﴿وقفوهم إنّهم * ١٣٢                                                             |
| أمير المؤمنين عليه الصلوات (والسلام وآيات ورد أنها نازلة في شأنه صلوات                                               |
| الله وسلامه عليه)                                                                                                    |
| حول كون اسم الرسول واسم أمير المؤمنين عليهم الصلوات والسلام                                                          |
| مكتوبين على العرش ١٤٥ ١٤٥ مكتوبين على العرش                                                                          |
| محتوبين على العرس ١٤٦٠                                                                                               |
| حول كونهم عليهم الطلوات والساوم يعمون على ١٤٦ مرول ما عندهم صلوات الله وسلامه عليهم من الإسم الأعظم                  |
| حول ما عندهم صنوات الله وسارت على إحياء الموتى وإبراء حول كونهم عليهم الصلوات والسلام يقدرون على إحياء الموتى وإبراء |
| الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم                                                         |
| 151/                                                                                                                 |
| أجمعين الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وانه يسأل                                                            |
| عن حبهم وولايتهم يوم القيامة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                         |
| عن حبهم وولايتهم يوم الفياهد                                                                                         |
| حول دون الانمة عليهم الصلوات والساوم عراق علم مد بو و ال                                                             |
| حول نواب حبهم وتصرحم ووديهم سنور                                                                                     |
| حول ما ينفع حبهم فيه من المواطن وانهم عليهم الصلوات والسلام                                                          |
|                                                                                                                      |
| ما أور من الجمادات والنبانات بولا يعام حيما                                                                          |
| حول من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم ولم ينصرهم ١٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| حول كون بعض الجان خدّامهم وحول ظهورهم لهم صلوات الله وسلاما                                                          |
| عليهم عليهم                                                                                                          |

| حول كون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ورثوا علم النبي صلى الله        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ١٦٦                   |
| حول قدرته عليه الصلوات والسلام على سير الآفاق وتسخير السحاب له            |
| وتهيأة الأسباب له                                                         |
| حول مناجاة الله تبارك وتعالى والقاء الروح اليه وإملاء جبرئيل عليه الصلوات |
| والسلام ٢٧٦                                                               |
| حول كون إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام قسيم الجنة والنار       |
| وحول جوازُ الصراط                                                         |
| ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله وسلامه عليه عند الموت وفي        |
| القبر وقبل الحشر وبعده١٧٩                                                 |
| حول حبّه وبغضه وان ولايته صلوات الله وسلامه عليه حصن وانه لو اجتمع        |
| الناس على ولايته ما خلق الله النار                                        |
| روايات حول من سبّه أو تبرّأ منه صلوات الله وسلامه عليه ١٨٦٠٠٠٠            |
| روايات حول من آذي ومن حسد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه                 |
| عليه عليه                                                                 |
| حول حب الملائكة له صلوات الله وسلامه عليه وافتخارهم بخدمته . ١٩٢          |
| حول ظهور فضائل له عليه الصلوات والسلام يوم الخندق ١٩٧                     |
| حول فضائل له صلوات الله وسلامه عليه في غزوة خيبر ١٩٩٠٠٠٠٠٠                |
| ما قالته عائشة في أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام ﴿ذَاكَ خير           |
| البشر ﴾                                                                   |
| حول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسدّ الأبواب إلا بابه ٢٠٥٠٠٠        |
| حول أن فيه صلوات الله وسلامه عليه خصال أنبياء (عليهم الصلوات              |
| والسلام) ۲۰۶۰                                                             |
| روآيات تذكر أن إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بين مناقب من      |
|                                                                           |

| ۲۰۸   | مناقب نفسه مناقب نفسه                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 717   | أحاديث في جملة من مناقبه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه           |
| 717   | حول مناقب له صلوات الله وسلامه عليه                               |
| ۲۳۸   | حول مناقب له جرت على لسان بعض أعداثه                              |
| وسلم  | حول علمه صلوات الله وسلامه عليه وأن النبيّ صلّى الله عليه وآله    |
| 720   | علَّمه ألف باب وأنه كان محدّث                                     |
| P 3 Y | حول كونه صلوات الله وسلامه عليه باب مدينة العلم والحكمة           |
| 707   | أحاديث في عصمة إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام          |
| 307   | حول زهده وتقواه وورعه عليه الصلوات والسلام                        |
| 777   | حول يقينه وصبره على المكاره وشدة ابتلائه صلوات الله وسلامه عليه   |
| 779   | حول تركه صلوات الله وسلامه عليه/المداهنة في دين الله تبارك وتعالى |
| 177   | حول عبادته وخوفه صلوات الله وسلامه عليه                           |
| ۲۸۰   | أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والسخاء والإنفاق والإيثار      |
| العفو | أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وحسن الخلق والحلم و            |
| 71    | والاشفاق والعطف                                                   |
| ۲۸۸   | أمير المؤمنين لمجليه الصلوات والسلام والتواضع                     |
| 797   | أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام والمهابة والشجاعة والجهاد      |
| ۲۰۳   | حول مكارم أخلاق عظيمة فيه وآداب و الخ                             |
| 717   | أمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام وخبر الناقة                    |







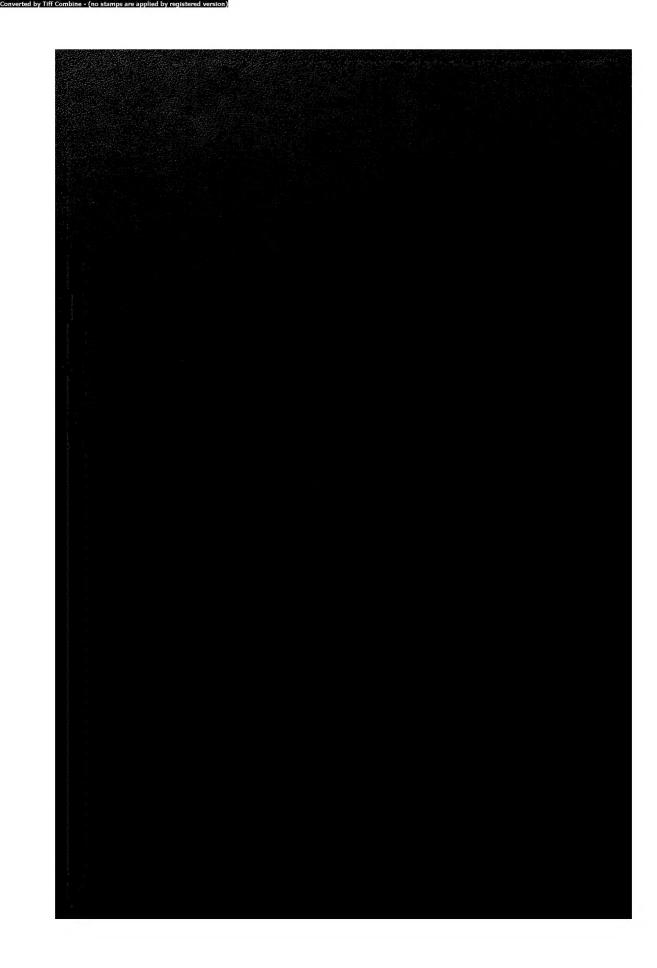